## سيريل ألدريد

# المالية المالي

مِن عِضِورِن مِنَا قَبْلِنَ الْبِنَا لَبِنَا لَبِنَا مِن يَخْطَ جَهِينَ هِمِنَا يَتِمُ الْإِلْهِ فِلْمِنَّ الْقِنْكِ مِنْ الْقِنْكُ مِنْ الْقِنْكُ مِنْ الْقِنْكُ مِنْ الْقِنْكُ مِنْ الْقِنْكُ مِنْ الْقِنْكُ الْمِنْكُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْكُ الْمِنْ الْمِنْكُ الْمُنْكُ الْمِنْكُ الْمِنْكُ الْمُنْكُ الْمِنْكُ الْمِنْكُ الْمُنْكُ مِنْ الْمِنْكُ الْمُنْكُ مِنْ الْمُنْكُ الْمُنْكِلِي الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكِلِي الْمُنْكُلِي الْمُنْكُولِ اللَّهِ الْمُنْكُولِ اللَّهِ الْمُنْكُولِ اللَّهِ الْمُنْكِلِي الْمُنْكُولِ اللَّهِ الْمُنْكُولِ الْمُنْكُولِ الْمُنْكُولِ الْمُنْكُولِ اللَّهِ الْمُنْكُولِ اللّلْمُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْلِي الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولِ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولِ الْمُنْكُولُ الْمُنْلِقِيلُ مِنْ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولِ الْمُنْكُولِ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْكُولِ الْمُنْلِمُ الْمُنْكُولِ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِقِلْلِي الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِقِلْمُ الْمُنْلِقِلْلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُلِمُ الْمُنْلِقِيلُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمِي الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلُولُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ الْمُنْلِمُ

تَهُلْ جَهُمْ مِنْ الْجَهُمُ مِنْ الْجَهُمُ مِنْ الْمِنْ الْمِيْسُورِيْهُ بِيْ الْمُنْ الْمِيْسُورِيْهُ بِيْ مِنْ الْجَهُمْ مِنْ الْجَهُمْ مِنْ الْقُلْمُانِيْمُ وَالْمُنْ الْمُؤْمِرِينَ أَلْجِهِمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمَ



الدار المصرية اللبنانية



#### الناشر: السطرال صريبة الابنانيية

۱۲ش عبد الحالق ثروت... القاهرة تليفون : ۳۹۲۳۵۲۵ ... ۳۹۲۲۷۲۲ فاكس : ۲۹۲۱۸ ... برقياً : طو شادو ص . ب : ۲۰۲۲ ... القاهرة

رقم الإيداع: ٩١ /٨١٤٥

الترتيم النول: 5 - 57- 5083 -- 977

طبع : سرية الساباتة يالاش

المتران: ٧ ـ ١٠ شارع السلام ــ أراس اللواد المتنسين

تليفون: ۲۰۲۱۰۲۳ ـ ۱۲۰۲۲۰۲۸

جيع حقوق الطبع والنشر عفوظة الطبعة الأرلى : ١٤٠٨ هــــ١٩٨٩م

الطيمة الثانية : ١٤١٢ م.... ١٩٩٢م

الطبعة الثالثة : ١٤١٧ هـ... ١٩٩٦م

### سيريلألدريد

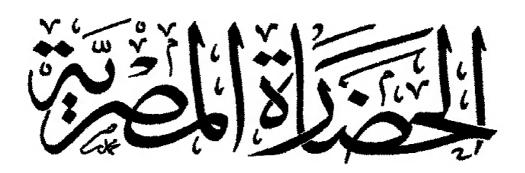

مِنْعُصِرُورِمَا قِبل آلِنَائِجَ يَحَقَّى نَهَايِدُ الدِّوْلِدُ ٱلفدية

ترم المت وتعنين المتختار السوبيفي ما معت وتعنيم الدكور أحمد قدرت الدكور ا

السينة الكينانية

#### 

وسنق ألهُ الطّع »

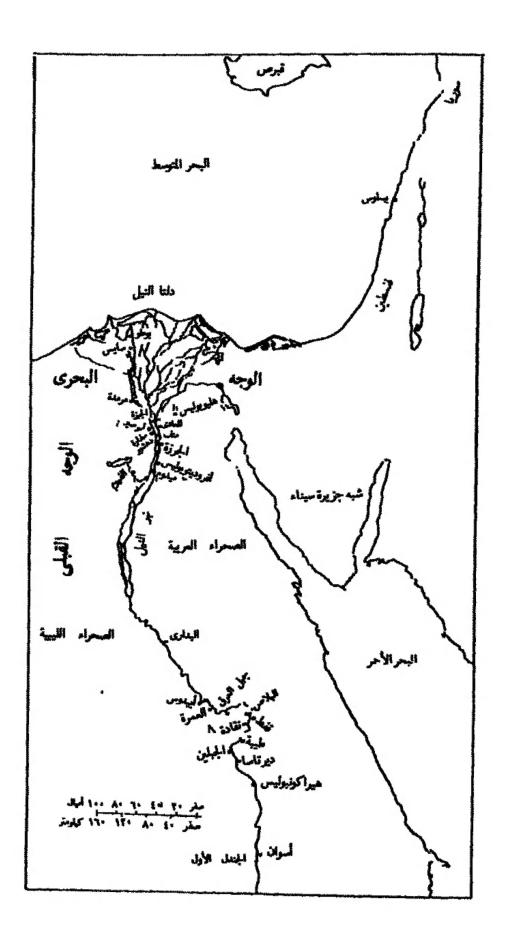

#### بقلم: الدكتورأحدقدري

مثل هذا الكتاب عن «مصر منذ عصور ما قبل التأريخ حتى نهاية الدولة القديمة » اخيتاراً موفقاً جديداً من جانب الأستاذ غتار السويفي، في سلسلة ترجماته لبعض عيون أدب علم المصريات، والتي تستهدف رسالة ثقافية نبيلة، للفع الوعي التأريخي للقارىء العام نحو آفاق رحبة، تسهم في تأكيد هويتنا القومية المصرية والعربية، بقدر ما تسهم في تعرفنا على جوهر عِلْمَي التأريخ والآثار باعتبارهما السمود الفقرى في أية موجة ثقافية ناهضة لأية أمة من الأمم.

وهذا الكتاب الجديد يستمد أهيته من التركيز على حقبة ماقبل التأريخ في مصر القديمة، منذ نهاية الدهر الحبوى القديم الأعلى، عندما كانت مجموعات العسيادين البدائيين يعتمدون في غذائهم على جع جذور وحبوب وثمرات النباتات البرية، وعلى صيد الحيوانات التي كانت تزخر بها الأحراش والغابات والمستنقعات التي امتدت في ذلك الدهر منذ عشرات الآلاف من السنين، في شمال الحزام العسراوي الأفريقي الراهن، بل وفي معظم أنحاء وجنبات الشرق الأدنى والجزيرة العربية، أثناء العسر الذي امتد فيه الغطاء الجليدي غامراً معظم أوراسيا وأمريكا الشمالية، بيها سادت الأمطار العزيرة في المناطق التي تحولت إلى صحراوات موحشة في مصر وشمال افريقيا، وذلك عند انقطاع العسر المطير وحدوث التحول إلى عصر الجفاف الجديد الذي بدأ منذ نيف وعشرة آلاف من الأعوام.

لقد انحدرت حيوانات العميد فراراً من هذا الجفاف. واتجه بعضها إلى جنوب المزام العسراوى الجديد، واتجه بعضها الآخر إلى الأحراش والمستنقعات وضفاف النيل بمثاً عن مصادر جديدة للعلمام والمياه، وبالتالى فقد انحدر وراءها أولئك العسيادون القدامي إلى تلك المناطق الأخيرة، حيث تحققت الظروف النباتية والحيوانية بل والانثروبولوچية لانبثاق أعظم ثورة في تأريخ الإنسان، وهي الثورة الزراعية أو «النيولوثية»، التي أدت إلى ارتباط الإنسان المزارع الجديد بالأرض الأم ارتباطاً لا انفصام منه، بعد اكتشاف الزراعة وتدجين الحيوان، بكل ما ترتب على ذلك من تشكّل وظهور أنظمة إنسانية اجتماعية واقتصادية وروحية جديدة، وظهور الملكينة والتنظيم الاجتماعي والفن والحياة الدينية على حد سواء،

هذه الحقبة التطورية التى مرت بوادى النيل الأدنى، كشفت بجلاء عن عناصر الجوهر الحقيقى لقدرة الإنسان على التقدم، وعن ظروف نشأة الحضارات وارتقائها نحو أغاط جديدة أكثر ثراء من سابقاتها في كافة المضامين الثقافية العامة، وعلى وجه الحصوص في الفن والاجتماع والرؤى والممارسات الروحية،

ومن بوتقة تلك الرحلة الطويلة التى بدأت فى دهر ما قبل التأريخ فى مصر، انبئةت الحضارة المصرية المتميزة وصعدت إلى مستوى الحضارات العليا للإنسان فى العالم القديم، وذلك عندما اكشتفت الكتابة، وبدأت عصور التاريخ المكتوب، وعندما توقد القطران مصر العليا والسفلى فى وحدة سياسية ظلّت السمة الجوهرية لحياة مصر السياسية منذ بداية العصر الفرعونى وحتى عصرنا الراهن.

لقد عاشت أولى جاعات الثورة الزراعية في تاريخ الإنسان على أرض وادى النيل في مصر. وتشير الحفائر الحديثة خاصة تلك التي قامت بها إحدى بعثات المحيولوچيا بقيادة الأستاذ ويندورف أستاذ الانثروبولوچي بالجامعات الأمريكية والأستاذ جروبر من جامعة كولونيا بألمانيا الغربية ، إلى أن التقديرات التقليدية السابقة التي وضعت هذه الثورة الحاسمة في التاريخ الحضاري للإنسان في حدود الألف السادس قبل الميلاد ، يمكن الآن في ضوء الموجودات الحفرية الجديدة التي اكتشفت في بعض المواقع «النيولوثية» كمنطقة الكوبانية بأسوان ومنطقة الجائم الكبير بالصحراء الغربية في دفعها إلى قرابة الألف التاسم أو العاشر قبل

الميلاد، ثما يؤيد ويرجع النظرية التي ترى أن الثورة الزراعية بدأت أولاً، وقبل أى موقع آخر في الشرق الأدنى، على أرض وادى النيل الشمالي، وعلى حافات المسحراوات التي تعلل عليه.

والحق أن المرحلة التأريخية التى درجنا على إطلاق إسم «الدولة القدية» عليا، تعد أزهى عصور الحضارة المسرية وأعظمها تعبيراً عن عناصر الشموخ والجبروت في معطياتها الفنية، خاصة المعمارية منها. وهي مرحلة اعتبرها الاستاذ تُويئيي القمة الحقيقية للحضارة المسرية القديمة قبل أن تدرج بعد ذلك في تقدير في طريق الضعف والتدهور البطيء وحتى نهايتها الفعلية.

والأستاذ سييل ألدريد مؤلف هذا الكتاب له مؤلفات قيمة عديدة في حقل «علم المصريات». وقد أثار ضبخة لم تزل أصداؤها تتردد إلى الآن في عمله الشهير عن «أخناتون» فرعون التوحيد المعروف وعصره. ويعتبر كتابه الراهن عملاً موجزاً ، بالرغم من قيمته العلمية العالية التي حرص على وضعها في قالب يمكن أن ينفذ إلى القارىء العام والقارىء غير المتخصص. ويتميز هذا الكتاب أيضاً بذلك التحليل العلمي الرائع للمناصر الفنية في الرسم والنحت والعمارة التي البثقت براعمها المبكرة في عصور ما قبل التاريخ المتأخرة وفي عصر ما قبل الأسرات ، والتي تطورت وارتقت هذا الارتقاء الرفيع الفذ في العصر العتيق [عصر الأهرام كيا يطلق عليه أحياناً .

ولاجدال في أن الفن المصرى القديم يعتبر أعظم عطاءات الحضارة المصرية القديمة. وهو العطاء الأكثر تميزاً في مسارها عبر آلاف السنين. والذلك فإن الأعمال الفنية التي احتواها هذا الكتاب، والتي تتضمن أعمالاً بارزة في فنون الرسم والنحت والعمارة، تعتبر من المعالم والسمات الأساسية في تأريخ الفنون الإنسانية بصفة عامة، فضلاً عن دورها في تعريف القارىء العربي ببعض أهم روائع هذا العطاء الفني العظيم الذي سجلته الرسوم والتقوش الجميلة الملونة لمناظر وموضوعات الحياة اليومية التي وجدت على جدران مقابر النبلاء في عصر الدولة

القديمة ، أو وجدت على سعلوج الأوانى التى خلفتها العصور السابقة على عصر الأسرات ، أو التى تمثلها تلك الأهرام الجبارة التى وُشدت فيها مومياوات ملوك أسرات الدولة القديمة باعتبارها أماكن الخلود والحياة السرمدية لمؤلاء العواهل القدسين بعد انتقالهم إلى الدار الآخرة .

وقد لمست بنفسى مدى الجهد الذى بذله الأستاذ المترجم في تبسيط المادة المترجة تبسيطاً يقتضيه الحال، واختزال الجفاف المغرق في العلمية أحيانا، وصياغته في أسلوب رقيق سهل وواضح. وقد انتهج الأستاذ المترجم هذا النهج متوخياً تعميم الاستفادة لأعرض قطاعات عمكنة من قراء اللغة العربية. وذلك دون أي انتقاص من القيمة العلمية البحتة للمادة المقدمة في المؤلف الأصلى.

كذلك فقد عمد الأستاذ المترجم أيضاً إلى تعميق المادة التأريخية والمعلومات «الكرونولوچية» المتعلقة بالملوك الذين ورد ذكرهم بالكتاب والوقائع والأحداث الدى صاحبت عصورهم ، وذلك لتوضيح المادة المؤلفة التى ركزت أساساً على الفن المصرى القديم بعناصره المختلفة في العصور التي تناولها هذا الكتاب ابتداء من عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية عصر الدولة القديمة.

وقد استجاب الأستاذ المترجم مشكوراً لاقتراحى بتوظيف ثقافته التاريخية والأثرية الواسعة في مساعدة القارىء غير المتخصص في استيماب موضوعات هذا الكتاب، وذلك بوضع هذه المرضوعات داخل إطارها التاريخي العام وإبراز خلفياتها الثقافية.

وحتى يحقق الأستاذ المترجم هذه النتيجة المرجوة، قام بإعداد أكثر من مائة هامش يتضمن كل منها موضوعاً موجزاً يتناول التعريف بالملوك والأسرات الحاكمة، وأهم المنجزات المرتبطة بهم، بالإضافة إلى توضيح الأسهاء والمواقع الحالية للأماكن والمدن التي ورد ذكرها بهذا العمل. خاصة وأن معظمها وردت بأسمائها اليونائية القديمة التي لصقت بها منذ العصر اليونائي/ الرومائي. فضلاً عن الكثير من المعلومات التأريخية والأثرية والتوضيحية الأخرى التي تلقى أضواء مبهرة ساطعة على المادة العلمية التي وردت بالعمل الأصلى.

وليس هناك أدنى شك فى أن هذا العمل الصعب الذى أضافه الأستاذ المترجم يعتبر إثراء للعمل الأصلى من جانب، ويجعله فى متناول القارىء العام من جانب آخر، ويمقق الاستفادة المستهدفة لدى كل المتعطشين من شبابنا ومواطنينا فى مصر والعالم العربى للتعرف على جانب هام ومؤثر من عطاءات حضارة مصر القديمة، التى يملو للكثيرين من العلماء والمؤرخين من مصريين وأجانب أن يسمونها أم الحضارات جيعا.

دكتون أحدقدري.

ليس سراً غفيه لأنه أمر شديد الوضوح، فالكتب التي تناولت تاريخ وآثار الحضارة المصرية القديمة والتي كتبها العلماء والمؤرخون الأجانب أكثر بكثير جداً من الكتب التي ألفها في هذا الموضوع علماء مصريون أو عرب.

ومنذ بداية القرن التاسع عشر وحتى الآن، صدرت عنة آلاف من الكتب والدراسات الموسوعية التي تناولت هذا الموضوع الذي أصبح أثيراً لذي عشرات من الطهاء والمؤرخين الانجليز والفرنسيين والامريكيين والألمان والروس والايطاليين والسويسريين وغيرهم من الجنسيات الأوربية الأخرى.. يل وظهرت عناصر علم جنيد هو علم الإچيبتولوچي أو علم المصريات الذي أدى إلى إعادة النظر في تاريخ الحضارة الإنسانية بعبفة عامة في ضوء ماظهر في مصر من اكتشافات أثرية وما أجرى على هذه الآثار من دراسات علمية.

وما لاجدال فيه أن النتائج العلمية التي استخلصت من هله الدراسات قد وضعت أسس \_ أو قامت بتعلوير \_ علوم إنسانية أخرى كعلوم الانثروبولوچي والا ثنولوچي والتاريخ المجتماعي والتاريخ المضارى والدراسات الثقافية المقارنة . كما أدت أيضاً إلى القلاب في المسلمات التاريخية التي كانت مستقرة من قبل على أن المضارة اليونائية هي البداية الرئيسية للحضارات الإنسانية ، وأصبح من . المسلم به لدى علماء التاريخ والآثار ، أن المضارة المصرية القدية هي أم المضارات . وفي مصر القدية بدأ كل شيء . . وتوالي ظهور الأدلة التاريخة

والأثرية على أن المعربين القدماء هم الذين وضعوا أسس الكتابة بالحروف الأعبدية، وأسس العلم الطبيعية، وأسس العمارة والفن والأدب والدين، وقواعد ومبادىء الأعلاق والسلوك الإنساني والتنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة.. وهم اللين ابتدعوا أيضاً المبادىء والأسس التي قام عليا علم الاستراتيجية وعلم التكتيك وفنون المرب وتنظيم الجوش الكبرى، ووضع خطط المعارك المربية التي مازالت حتى الآن عل دراسة بأكاديبات المرب المعديثة في كثير من دول العالم.

ومنذ سنوات طويلة وأمّا أشعر بالأسف الشديد لأن الغالبية العظمى لمله الآلاف المؤلفة من الكتب والمراجع والدراسات الموسوعية التى تتناول التاريخ المسرى القديم والمغبارة المسرية القديمة أصبحت متاحة الآن لمعظم شعوب العالم في مشارق الأرض ومغاربها لأنها مؤلفة في الأصل أو مترجة إلى عنتلف لغات العالم الحية مثل الإنجليزية والغرنسية والألمانية والاسبانية والايطالية واليابانية وغيرها من اللغات الأخرى. ويتمثل أسفى هنا بأن هذه الكتب الواسعة الانتشار المطبوعة على أضغر أنواع الورق المسقول وبأعلى مستويات الطباعة وتنسيق الألوان، ليست متاحة بالقدر الكافى لقراء العربية ...وخصوصاً المعربين... وهم أولى الناس بقراعتها.

ولذلك فقد كنت أحلم يين يقيم فيه المترجون المتخصصون من ذوى الثقافة التاريخية والأثرية وهم كثيرون بترجة هذه الكتب والمراجع الأجنبية إلى اللغة العربية .. ودعوت إلى ذلك بالحاح في كل وسائل النشر التي أتيحت لي بقدر الامكان.

وفي أواخر عام ١٩٨٤ كنت قد انتيت من ترجة كتاب «المؤسسة العسكرية المسرية في عصر الامبراطورية ١٩٥٠ قم ١٠٨٧ قم » واعداده للعليم، وهو رسالة الدكتوراء التي قدمها الدكتور أحد قدري للحصول على درجته العلمية من جامعة بودابست. واقترحت عليه أن تقوم معلبمة هيئة الآثار المصرية بإصدار العلبمة السربية لما من امكانيات فنية جيدة وقدرتها على اصدار الكتب إلى جانب ما تعبده من المطبوعات والنشرات السياحية والأثرية الأخرى.

وفى ذلك الوقت ، كانت هية الآثار المعرية تعيش عصرها اللهي القعير تحب رئاسة الدكتور أحد قدرى ، وكان رحه الله ذا نفس عفيفة ومشاعر حساسة إلى حد كبير، فخشى أن يقال أنه استغل منصبه وسخر مطبعة المية في طبع كتابه . وحاولت جاهدا أن أخفف من وطأة تلك المساسية المالغة على أساس أن هيئة الآثار ملزمة مطبقاً للخطة التي كان ينتهجها في ادارتها مبنشر الوعي الثقافي التاريخي والأثرى على أوسع نطاق . وأن في أمكان الميئة أن تصدر المزيد من الكتب لتصل إلى جاهير القراء بسعر منخفض معقول .

واقترحت عليه أن تدعو هيئة الآثار كافة المتخصصين القادرين على الترجة سواء من الدكاترة والاساتلة العاملين فيا أو من خارجها، إلى التقدم بترجاتهم أو بوقفاتهم لتقوم الهيئة بعليعها ونشرها طبقا لمعلة مدروسة تهدف أساساً إلى نشر الثقافة التاريخية والأثرية على أوسع نطاق مستطاع.

ولم تمض سوى أيام قليلة حتى قرر علس إدارة هيئة الآثار المعرية البدء فوراً في طبع ونشر ملسلة من الكتب المتخصصة في التاريخ المصرى بكل أزمنته وعصوره، والآثار المصرية بكافة أزمنتها وعصورها. وهكذا تبنت الحية هذا المشروح العظيم وأسمته «غو وعى حضار معاصر. سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية. مشروع المائة كتاب» وذلك على أساس خطة عملية تنفذ خلال عشر سنوات.

وكان لى شرف الاشتراك فى هذا المشروع بترجة كتابين ها: «المؤسسة المسكرية المصرية فى عصر الامبراطورية» من تأليف الدكتور أحد قدرى ومراجعة الدكتور جال الدين عتار، و «فن الرسم عند قدماء المصريين» من تأليف وليم هد. بيك ومراجعة الدكتور أحد قدرى ويعتبر هذا الكتاب أول مرجع يصدر باللغة العربية فى موضوعه.

واذكر هنا بكل الفخر والاعزاز ان الدكتور أحد قدرى رحه الله أخذ يشجعنى بل ويلح على إلحاحاً أن أترجم الكثير من الكتب والمراجع التى تتناول أدب المصريات وتاريخ الحضارة والآثار المصرية، ووعدنى بأنه سيقوم بمراجعتها بنفسه وتقديها إلى جهور القراء..

كذلك اذكر بكل الأسف أن هذا المشروع العظيم الذى تبنته هيئة الآثار المعرية قد توقف تماماً بعد فترة رئاسة الدكتور أحد قدرى للهيئة، ولم يصدر منه سوى أحد عشر كتاباً هى كل ما استطاعت الميئة تنفيذه بالرغم من الموقات وأحابيل الموقين.

وبكل الإيمان بأن الله تعالى يبارك العمل الجيد، فقد قبلت «الدار المصرية اللبنانية» اقتراحى باصدار سلسلة من الكتب والمراجع المؤلفة والمترجة تتناول تاريخ وحضارة والآثار المصرية في عنتلف العصور الفرعونية والإسلامية. وبدأتا بإصدار كتاب «مصر والنيل في أربعة كتب عالمية» [ثلاث طبعات] ثم الكتاب الوثاقتي «مراكب خوفور. حقائق لاأكاذيب» [طبعتان] ثم هذا الكتاب الوثاقتي «مراكب خوفور. حقائق لاأكاذيب» [طبعتان] ثم هذا الكتاب الذي نتشرف بتقديم الطبعة الثانية منه إلى القارىء الكريم «المضارة المصرية. من عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية الدولة القدية».

ولاجدال في أن اعادة طبع هذه الإصدارات من الكتب المتخصصة تتضمن مؤشراً واضحاً لمدى اقبال القارىء العربى على هذه النوعيات الثقافية ومدى تشوقه إلى قراعة تاريخ الآباء والأجداد القريبين منهم والبعيدين. كما يدل أيضاً على مدى حاجة المكتبة العربية بعيفة عامة إلى المزيد والمزيد من كتب التاريخ والآثار. وهذا ما نحاول تحقيقه بعون من الله العلى القدير.

مختار السويفي

كورنيش النيل... القاهرة... أغسطس ١٩٩١.

قال صديق لى يشغل منصباً علمياً كبيراً بركز تسجيل الآثار بالزمالك حين علم بأنى أقوم بترجة هذا الكتاب إلى اللغة العربية:

.. أنك تحتاج إلى أكثر من صبر أيوب.. فن المعروف أن سيريل ألدريد مؤلف هذا الكتاب يكتب «البلاغة» الانجليزية بأسلوب صعب بالغ التعقيد شديد التركيز، وهو يكثف معلوماته عن علم المصريات والحضارة المصرية تكثيفاً قد يصعب فهمه على العلياء المتخصصين في التاريخ المصرى القديم والعلياء المتخصصين في تاريخ الفنون.. كيا أنه يكتب وكأنه يخاطب علياء "يعرفون الكثير عن المرضوعات التي يتناولها.. أو كأنه قد أغفل القارىء العام الذي يريد أن يستزيد من المعرفة.

والحقيقة أنى لم أندهش لقول صديقى هذا ، ولكنى أدركت فى تلك اللحظة فلا قدر الماناة والصعوبات الشديدة التى واجهتها اثناء ترجة هذا الكتاب .. فقد كانت تصادفنى بعض كلمات صعبة تجعلنى اضطر إلى اللجوء إلى عدة قواميس حتى أصل إلى معناها المقصود فى الجملة التى وضعت فيها .. كها كانت تصادفنى كلمات أخرى أكثر صعوبة لا أجد معناها المقصود فى القواميس العادية فاضطر إلى البحث عنها فى القواميس المتخصصة .. وحتى بعد التغلب على صعوبة الكلمات المفردة ، خصوصاً الكلمات والمصطلحات اللاتينية التى يولع المؤلف باستخدامها ، كانت تبقى بعد ذلك صعوبة تركيب الجمل بداخل الفقرة الواحدة ، حيث ينتهج المؤلف بقدرة فائقة منهجاً رفيعاً فى صياغة اسلوبه . وبطبيعة الحال فإن هذه القدرة تعتبر ميزة فى جانبه ولا تعتبر عيباً يحاسب عليه .

ولاشك عندى في أن قارىء أصل هذا الكتاب في لغته الانجليزية الأصلية ، سيجد متعة رفيعة المستوى في تتبع المثات من الأفكار والمعلومات والمرضوعات المسغيرة المركزة التي تتناول ابداعات الفنانين المصريين الأواثل ، سواء في تلك الفترات النامضة التي سبقت عصور التاريخ المروف ، أو في تلك الفترات التي تسيدت فيها المضارة المصرية فوق قم الابداع الإنساني في جيع أنحاء العالم ، وفوق كل المضارات القديمة التي عاصرت المصريين حين كانوا يعيشون في ظل نظام الدولة القديمة منذ ما يقرب من خسة آلاف عام .

وقد بذلت كل جهد ممكن في نقل هذا الإحساس بالمتعة إلى قارىء هذا الكتاب بعد نقله إلى اللغة العربية.

وتتجلى هذه المتعة أوضح ما تكون حين يتناول الكتاب تلك التحليلات الرائعة لفنون الممريين الأوائل في عصور ما قبل التاريخ، وهي عصور ما زالت حتى الآن تثير الكثير من الجدل بين أمَّة المؤرخين وعلماء الآثار، ويعتبر البحث فيها من أكثر البحوث صعوبة من الناحية العلمية ، حيث تتداخل مبادىء وقواعد عدة علوم في المضيع الواحد. ولابد من ابراز الجوانب الجغرافية والجيولوجية والبيئية والأتثروبولوجيةوالإثنولوجية والتاريخية والأثرية وكافة الجهود العلمية الأخرى التي قد يقتضيها البحث في سبيل الرصول إلى نتيجة حاسمة في بعض الأحيان، وتقريبية في أحيان كثيرة. كما قد يقتضى الأمر استخدام التحليلات الكيميائية والعليفية والاشعاعية، واستخدام أحدث أجهزة التحليل التي تعتمد على الكربون ١٤ المشم والبوتاسيوم آرجون. وبالإضافة إلى هذا كله فلابد أن يتسلح الباحث فى مثل هذه الجالات بخلفية ثقافية واسعة تشمل المرفة التامة والمتعمقة بتاريخ حضارات العالم القديم بصفة عامة، وبتاريخ الحضارة المعرية على وجه المتصوص، والإلمام التام بنوعية وطبيعة الحضارات الإنسانية التي سادت في كافة أنحاء المساحة التي تشغلها مصر منذ أقدم عصور ماقبل التاريخ، سواء في صحاريها ووديانها وتلالها وجبالها وواحاتها وأحراشها وسواحل بحارها وأراضى دلتاها وضفاف نيلها.

وحتى السنوات الأخيرة من القرن الماشي، وبالتحديد حتى عام ١٨٩٤م، لم تكن المعلومات المعروفة الموثوق بها عن تاريخ مصر القديم، ترجع إلى عصر أقدم

من عصر الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة ووالد الملك خوفو صاحب المرم الأكبر، أو إلى عصر الملك روسر صاحب الهرم المدرج بسقارة إلى أقسى تقدير.

وبالرغم من وجود بعض القوائم بأساء الملوك الذين سبقوا الملك ستفرو في اعتلاء عرش مصر خلال الأسرات الثلاث التي جلس ملوكها على نفس العرش، بما فيهم اسم الملك مينا الذي وحد القطرين وبدأ عصر الأسرات، إلا أن معظم المؤرخين وعلياء الآثار حتى ذلك الوقت، كانوا يظنون أن اساء هؤلاء الملوك كانت أسهاء أسطورية لملوك أسطوريين لم يتركوا آثاراً مادية تدل على وجودهم وجوداً حقيقياً واقعياً. كما نظر هؤلاء العلماء أيضاً إلى دلائل الأحداث التي عرفت عن هؤلاء الملوك باعتبارها شفرات من حكايات ضئيلة القيمة لاتشكل في بجموعها عناصر البحث التاريخي السلم. وعلى هذا الأساس لم يكن لدينا أية فكرة أو تصور لتلك المضارة العظيمة الرفيعة المستوى التي قامت في مصر قبل عصر الأهرام بآلاف السنين.

ولكن هذا الوهم الخاطيء تبدد كله في السنوات الأخيرة من القرن الماضي نتيجة لتلك الاكتشافات الأثرية الراثعة التي قام بها مجموعة من علياء الآثار المصرية يتصدرهم العالم بترى الذي أجرى بحوثه وحفائره في منطقة أبيدوس [العرابة المدفونة]. والعالم دي مورجان الذي أجرى بحوثه وحفائره في منطقة نقادة. والعالم كوييل الذي أجرى بحوثه وحفائره في منطقة الكاب.. فقد عثر هؤلاء العلماء على آثار وأطلال مجموعة من المعابد والمقابر التي يرجع تاريخها إلى عصور هؤلاء الملوك الأوائل الذين كان يظن أنهم ملوك اسطوريون.

قى عام ١٨٩٤م عثر كوييل فى حفائره التى أجراها فى منطقة الكاب، على رأس الصولجان الحناص بالملك «سلك» أو الملك المقرب وهو الإسم الذى اشتهر به، كما عثر على ليح الاردواز الشهير الحناص بالملك «نعرمر». كما كشف النقاب أيضاً عن آثار أعرى لملكين آخرين من ملوك الأسرة الثانية هما «خع سخم سخموى».

وبعد ذلك بنحو عامين أكتشف دى مورجان فى منطقة نقادة آثار مقبرة عظيمة ظن فى البداية أنها مقبرة الملك «حورعما» من ملوك الأسرة الأولى، ثم أوضحت الأبحاث فيا بعد أنها مقبرة الملكة «نيت حتب» أم الملك «حورعما».

وفى تلك السنوات أيضاً رزئت البلاد بأحد قراصنة الآثار، وكان إيطالياً إسمه «أميللينو».. جاء إلى مصر بتمويل من بعض كبار هواة جع التحف والآثار المصرية القديمة. وأجرى حفائره العشوائية فى منطقة «أم الجماب» القريبة من أبيدوس. وعثر على مجموعة من بقايا وأطلال مقابر ملوك الأسرتين الأولى والثانية، أخذ ينقب فيا بلا دراية ولاحرص، وبطريقة تقرب من التنمير، بل وقام فعلاً بتدمير وتحطيم مجموعة كبيرة من التحف والأوانى الحجرية المتكررة حتى يرفع قيمة وثمن ما يحتفظ به.

وكانت النتيجة المباشرة لحده الاكتشافات هي تسليط الفهوم على مراحل البيانات الأولى لتاريخ مصر القديمة. وهو أمر أدى بدوره إلى تركيز الفهوء أيضاً على الآثار البديمة الميرة التي خلفها المصريون الأوائل الذين عاشوا في مختلف المناطق المصرية في عصور ما قبل الأسرات وعصور ما قبل التاريخ.

وخلال النصف الأول من القرن العشرين تواصلت الاكتشافات الأثرية غلفات كل هذه العصور ولكن ببطء شديد، وربا يرجع ذلك إلى قلة الاعتمادات المالية التي كانت تمول هذه الكشوف، أو ربا إلى قلة ما عثر عليه من آثار مكتوبة. وحتى بالنسبة لهذه الآثار الأخيرة، فقد كانت الكتابات غامضة إلى حد كبير وأشبه بالطلاسم التي تستمصى على الحل أو الفهم. وبالرغم من ذلك فقد اشترك في تلك الكشوف وما ترتب عليا من تحليلات ودراسات تاريخية ونظرية بجموعة لاحصر لها من اشهر أساتذة التاريخ وعلياء الآثار من مصريين وأجانب.

أما البحوث والحفائر الأثرية التي أجريت في النصف الثاني من القرن العشرين، فقد تميزت بالكثرة كيا تميزت باستخدام الوسائل والأجهزة الحديثة التي أسفرت عنها النهضة العلمية والتكنولوچية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقد يكون من العمعب، بل ومن المستحيل، أن نقدم حصراً بإحصاء كل البعثات العلمية التى أوفدتها الجامعات والمعاهد ومتاحف الآثار ومتاحف الفنون الجميلة من كافة أنحاء العالم، والتى استهدفت البحث من غلفات وآثار الإنسان المعمرى الذى عاش فى عصور ماقبل التاريخ وماقبل الأسرات. إلا أننا مع ذلك

نشير إلى أن تلك البعثات قد بذلت جهوداً جبارة، وجابت الفيافي وصحارى مصر الواسعة، سعياً وراء تلك المرفة.

ولعل أهم المواقع التي فحصتها تلك البعثات وعثرت فيها على دلائل مادية تنبىء عن وجود وحياة الجماعات الإنسانية الأولى التي عاشت في المساحة المصرية قبل أن ييزغ للتاريخ فجر، تتمثل في مواقع وأماكن يبدو أغلبها الآن كصحاري قاحلة تكاد أن تكون خالية من مظاهر الحياة تماماً.. وأشهر هذه المواقع كان في منطقة السلسلة بالقرب من كوم لمبو، وواحة كركر، وجبل القطران قرب بحيرة قارون بالفيوم، وبمر إدفو/ مرسى علم بالصحراء الشرقية، وتلال ووديان النوبة قبل اختفائها تحت مياه بحيرة السد المالي، ومنطقة بيرطرفاوي التي تبعد بنحو ١٠٠ كيلومتر جنوب غرب الواحات الحارجة بالصحراء الغربية.

هذا بالإضافة إلى العديد من المفائر الأثرية التي أجريت في فترات متباعدة وعلى مدى طويل بمناطق صحراء العباسية بشمال شرق القاهرة، وصحراء المعادى وطرة وحلوان بجنوب القاهرة، وميدوم والجرزة بمحافظة بنى سويف، والبدارى ودير تاسا بمحافظة أسيوط، وأبيدوس بمحافظة سوهاج، والعمرة ونقادة والجبلين بمحافظة قناء ومرمدة بنى سلامة بجنوبى الدلتا.. وغير ذلك من الأماكن والمواقع الأخرى التى ما زالت تسفر بين حين وآخر عن مفاجآت أثرية تثرى مسارفنا عن الحضارة المصرية في تلك العصور السحيقة في القدم.

وقد نشطت هذه البعثات العلمية والكشفية خلال عقدى الستينات والسبعينات. وقد بلغ الجانب النظرى من هذا النشاط أوجه فى سنة ١٩٧٤ بانمقاد ندوة علمية تحت إشراف منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة، قدمت فيا الكثير من البحوث العلمية التي يدور موضوعها الأساسي عن «سكان مصر القدية». ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها تلك الندوة أن فترة ما قبل التاريخ فى مصر، أخذت تحظى باهتمام الكثير من علياء الانثروبولوچى والمؤرخين وعلياء الآثار.. ولذلك فن المتوقع ظهور المزيد من الكتب والأبحاث الجديدة التي تتناول دراسة مراحل البدايات الأولى لتلك الخضارة العريقة التي سادت فى

وادى النيل الأدنى، وتسيدت على حضارات العالم القديم التى عاصرتها، بذلك الرسيخ والطابع الذاتى الذى بيزها، وذلك الرقى والمستوى الرفيع الذى بلغته فى كافة انشطة الجماعات الإنسانية الأولى فى عالات السياسة والاجتماع والاقتصاد والفن والعمارة والفكر والعقيدة.

وسوف يلاحظ القارىء أن مؤلف هذا الكتاب لم يغفل ذكر بعض آراء للعلياء من أنصار حضارات ميزوبوتاميا [بلاد بين النهرين] وإيران وسوريا وفلسطين. حيث رأى بعضهم أن الزراعة قد نشأت في تلك الحضارات أولاً ثم انتقلت منها إلى مصر. وهذه المسألة تعتبر من الناحية العلمية مسألة خلافية مازالت تثير جدلاً بين العلماء لم يقطع فيه برأى حاسم.

وسع ذلك فإن علياء كثيرين عمن تدارسوا عملياً عنتلف البيئات المصرية لتتبع خطوات الإنسان المصرى فى العصرين المجريين القديم والحديث، قدموا عدداً من الأدلة والشواهد المادية على معرفة المصريين الأواثل بسبل الزراعة وإنبات الحبوب، وأن هؤلاء الأواثل قد سبقوا الكثيرين من أصحاب الحضارات المعاصرة لهم فى الانتقال من مرحلة جع الطعام إلى مرحلة انتاج الطعام.

هذا بالإضافة إلى أن علماء كثيرين آخرين يرون أن معرفة الإنسان للزراعة ،
كانت في الأصل معرفة فطرية لم تكن تتطلب سوى ملاحظة ظواهر الإنبات
الطبيعية ، حيث كان النبات يخرج من بطن الأرض تلقائيا في أعقاب سقوط
البدور والحيوب البرية بفعل الرياح أو بطريق المصادفة على الأرض الرخوة أو
المبتلة . وهذه المعرفة الفطرية قد تحدث عملاً أمام الجماعات الإنسانية التي كانت
تعيش في بيئات تتوافر فيها الظروف الملائمة لهذا الانبات العلبيعي .

ويرى أغلب الباحثين من علماء الإكولوچي [البيئة] أن ضفاف النيل في أرض مصر، كانت البيئة المناسبة لمسرفة الزراعة لأول مرة. وذلك تأسيساً على مناسبة الظروف المناحية التي كانت سائلة بمسر، بالإضافة إلى الدور الذي أداه تغاقب الفيضان السنوى المنتظم لنهر النيل وما ينتج عنه عادة من تخصيب التربة تخصيباً يجعلها صالحة لانبات البدور بأقل قدر من الجهود. كما يرى هؤلاء الباحثون أيضاً أن الأدوات التي استعملها المصريون الأوائل في مباشرة العمليات

الزراعية تعتبر أنضج من ناحية الصناعة من تلك الأدوات التى صنعتها الجماعات الإنسانية الأخرى في حضارات وديان الأنهار الكبرى التى كانت تعاصر المضارة المصرية القديمة من الناحية الزمنية.

كذلك فسوف يلاحظ القارىء أن المؤلف ذكر آراء بعض العلماء الذين تشيعوا إلى فكرة انتقال بعض الفاذج الفنية من بلاد مابين النهرين إلى مصر، سواء في عصر ماقبل الأسرات، أو في العصر العتيق الذي شغلته الأسرتان الأولى والثانية. وأشار المؤلف إلى نفس الفاذج الفنية التي أشار إليها العلماء من أتصار حضارة ميزوبوقاميا [بين النهرين] وهي على وجه التحديد:

(أ) ... النوذج الحاص بتصوير البطل الاسطورى الذى يقوم باخضاع أسدين، أو يقوم بالتفريق بين أسدين. وهو نموذج كان شائماً فى الأعمال الفنية فى بلاد ما بين النهرين.

(ب) — الخونج الخاص بطراز المراكب ذات المقدمة والمؤخرة المرتفعة ارتفاعاً كبيراً. وهو عائل طراز المراكب المروفة باسم «البَلَمْ » الذي كان شائعاً في يلاد ما بين النهرين. وقد استند بعض العلاء من أتصار حضارة ميزوبوناميا إلى أن ظهور هذا الغوذج منقوشاً في عمل فني ذي طابع مصرى، ينل على أن مصر قد تعرضت قبيل عصر الأسرات مباشرة إلى غزو جاءها من بلاد ما بين النهرين. بل وتحمس بعض هؤلاء العلماء حاساً على غير أساس، وادعوا أن العلفرة النهجائية التي طفرتها المغارة المصرية قبيل عصر ما قبل الأسرات ترجع بصفة رئيسية إلى هذا الغزو وماصحبته من حضارة ناضجة وافدة!. وهو ادعاء غريب يدحضه ما أثبتته الشواهد الأثرية من أن المصريين الأواثل قد ابتكروا العديد من طرز المراكب والسفن النيلية والبحرية. وأن هذا الطراز بالذات يشبه إلى حدما إخصوصاً من ناحية شكل المشآت العلوية] بعض المراكب النيلية التي صنمها معمريومالوجه القبلي، الذين تراجعوا عن هذا الطراز وتحولوا إلى طرز أعرى أكثر معمريومالوجه القبلي، الذين تراجعوا عن هذا الطراز وتحولوا إلى طرز أعرى أكثر ملاءمة وأفضل تشغيلاً وإبحاراً سواء في الملاحة النيلية أو في الملاحة الساحلية بالبحرين الأحر والمتوسط.

(ج) — النوذج الخاص بتصوير بعض الحيوانات الحرافية التي لا وجود لما في الطبيعة ، حيث ذكر العلماء المتشيعون لحضارة ما بين النهرين أن صور مثل هذه الحيوانات الحرافية كانت شائعة في تلك الحضارة ، ولم تظهر في أعمال الفنانين المصريين حتى وفدت إليهم من بلاد ما بين النهرين . وربما فات على هؤلاء العلماء أن مثل هذه الحيوانات الحرافية الشبيعة بالحيوانات التي ظهرت في بعض الأعمال الفنية في حضارة ما بين النهرين قد ظهرت في أعمال فنية مصرية العلم كوحدات زخرفية أملتها طبيعة المساحة المتاحة لما كعنصر فني ضمن عناصر فنية متكاملة . وأشهر فهؤج لهذا التكوين الفني المصرى العلم هو صورة الحيوانين المؤلفين اللذين يظهران في ليح الإردواز التذكاري للملك نعرمر [أول ملوك المؤلفين المؤولي في رأى كثير من المؤرخين] . حيث يظهر كل حيوان من هذين الميوانين الحيوانين الحيوان من هذين

والملاحظ هنا أن عبقرية الفنانين المصريين الأوائل تجلت في تصوير هذه الميوانات المترافية كتمير من تعبيرات الحيال التي قد تخطر في ذهن وأفكار أي فنان يميش في بيئة مماثلة، حيث في الإمكان أن يتوهم وجود مثل هذه الميوانات الحيالية التي لا يوجد لها مثيل في حيوانات البيئة، ولكنه يتوهم أو يتخيل وجودها بتلك المعورة ليتمكن من التعبير عن الكاثنات والوحوش الفسارية التي كانت تخيف وترقع الإنسان والميوانات الأخرى. ولذلك فقد سجل الفنانون المعربون الأوائل مهوا كثل هذه الوحوش الحيانية باجسامها القوية ورقابها الغرية التي تشبه رقاب الزراف أو تشبه الثعابين والحيات، بل وجعلوا لبعض منها أجنحة قوية هاثلة تشبه أجنحة النسور والمقبان.

هذا بالإضافة إلى ولم الفنانين المصريين الأواثل بالتعبير الرمزى الذى قد يؤدى إلى الغموض أو صعوبة فهم الموضوع المقيقي الواقعي الذى عبر عنه الفنان بتكوين فني يلعب فيه الرمز الدور الأول. وقد فعل بعض العلماء المتصغين ومؤوخي الفنون إلى دلالة ذلك التكوين الزخرفي الذى أبدعه الفنان المصرى باقتدار وتمكن، واستخدم فيه الحيوانين الحرافيين، فقد أظهرهما بجسمين قويين ويرفع كل منها ذيله للتعبير عن النفيب والحياج، كما جعل رقبتها تلتفان حول بعضها في تكوين دائرى كامل الاستدارة، أعطى لوجه لوج الإردواز التذكاري قدراً كبيراً من التوازن والجمال الفني.

كذلك نلاحظ أن الفنان المسرى أضاف إلى هذا التكوين منظراً لرجلين يقوم كل منها بجذب عنق كل حيوان بحبل قوى من حبال العبيد، كما لو كانا يريدان السيطرة على الحيوانين ومنعها عن العراك أو التقاتل فيا بينها. ومن المحتمل أن الرمز المقصود من هذا التكوين الفنى الزخرفي هو التعبير عن أن عهداً جديداً قد بدأ، وأن رجال هذا العهد الجديد سيطروا على جاعتين قويتين، ومنعوهما من التصادم والعراك والاقتتال. وهذا التحليل يقترب كثيراً من التعبير عن المرضوع أو المرضوعات المتكاملة التي عبر عنها لوح الإردواز التذكاري المتاص بالملك نعرمر الذي قام بتوحيد القطرين أو الأرضين وسيطر عليها معاً وأنهى بذلك عهود العمراع والاقتتال التي سادت بينها في الماضي.

(د) ــالنموذج الخاص بصناعة واستخدام الأختام الأسطوانية لحتم سدادات الأوانى أو ربا لحتم الوثائق. فغى عصر الأسرتين الأولى والثانية، كثر استخدام هذه الأختام لحتم السدادات التي كانت تغلق بها الأوانى والجرار التي حفظت بها أنواع من الأطعمة أو الشراب، وكانت هذه السدادات تصنع عادة من العلين، ثم تحتم بتمرير هذه الأختام الاسطوانية على العلين العلرى وتترك لتجف، وقد قيل أن استخدام هذه الأختام كان من الأمور الشائمة في حضارة ما بين النهرين، ثم انتقلت منها إلى الحضارة المعرية.

وقد لا يكون هناك مانع من قبول القول بهذا الاحتمال. ولكن الملاحظ المحتلاف شكل الأختام المصرية كلية عن شكل أختام ما بين النهرين، فقد كانت هذه الأخيرة تتكون من خطوط أو أشكال هندسية زخرفية، أما الأختام المصرية فقد كانت تتضمن عادة «كتابة» هي في الغالب اسياء الملوك أو الأفراد أصحاب المقابر التي وجدت فيها هذه الأواني والجرار الختوبة، أو وجدت بها الأختام الاسطوانية التي استخدمت.

وجمل القول في كل ذلك أن جيع مثل هذه الفاذج والرؤى الفنية يكن أن تنشأ وتتعاور في أحضان أية حضارة علية من حضارات العالم القديم مها تباعدت المسافات بين تلك المضارات، وأن كل حضارة تتناول تلك الرؤى الفنية طبقا لعلريقتها المناصة ولتقاليدها في التعيير الفني ومستواها في الصناعة. وعلى هذا

فيمكن القول بأنه لاضرورة للظن بأن هناك تأثيراً لازماً لحضارة بلاد ما بين النهرين على الحضارة المصرية في عصر ما قبل الأسرات أو في عصر الأسرات المبكرة.

ويرى الكثير من العلاء والمؤرخين أن ثمة علاقات قد حدثت بين الحضارة المسرية وحضارة بلاد ما بين النهرين في عصور ما قبل التاريخ. ويرى بخصهم أن هذه العلاقات قد قامت مباشرة بين المضارتين، بينا يرى آخرون أنها قد حدثت بطريق غير مباشر حيث كانت المضارتان تلتقيان في المناطق التي سادت فيا حضارات وسيطة في سوريا وفلسطين، وهي المناطق التي تفصل أو تصل بين مصر والمراق. وقد أدت هذه المناطق دوراً تاريخياً هاثلاً في عمليات الهجرة والانتقال والمبادلات التجارية التي لم ينقطع جريانها بين شعوب غرب آسيا وشرق البحر المتوسط ومصر، وبناء على ذلك قلم يكن من المستبعد أن يتم انتقال بعض الرموز أو العناصر الفنية بين تلك المضارات وبعضها البعض، وفي نفس الوقت، كانت تلك العناصر تمتزج بالطريقة أو الأسلوب الفني السائد في كل حضارة على حدة. وتدل جيع الشواهد الأثرية المفانات الأعمال الفنية التي عثر عليا أو اكتشفت في مصر والتي يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات على مدى تمكن الفنانين المعربين الأوائل وقدراتهم الفائقة في طبع كل العناصر الفنية بروح معرية خالصة.

وأخير فإنى أتقدم بوافر الشكر للعبديق الأستاذ الدكتور أحد قدرى لتشجيعه لى على انجاز ترجة هذا الكتب القيم، ولتفضله بمراجعة الترجة العربية على الأصل الانجليزى وتقديمها للقارىء، ولاقتراحاته الصعبة المفيدة التى قمت بتنفيذها عشماً في أن تزيد هذا الكتاب ثراء، وابتغاء مرضاة القارىء العربي المتطلع إلى المزيد من العلم والمعرفة، عن تلك الحضارة العالية التى صنعها أجداد الأجداد، ليتوجوا بها حضارات العالم التى عاصرتها أو سبقتها أو لحقت بها.

وقد وحده كل الغضل ومنه الهداية إلى سواء السبيل.

عنتار السويفي

كورنيش النيل القاهرة .. مايو ١٩٨٩.

هذا الكتاب عبارة عن توسع واستفاضة في موضوع فصل كنت قد كتبته ضمن كتاب «فبر الحضارة» The dawn of divilization الذي صدر تحت اشراف البروفيسور ستوارت بيجوت، والذي تضمن عدة بحوث عنصرة ومركزة عن الخطوات والسبل التي سارت فيها الجماعات الإنسانية في العمور القديمة أثناء تموها من مراحل الحياة البدائية والوحشية إلى مراحل الرقى والحضارة.

وقد اعتمدت هذه البحوث بعبفة أساسية على دراسة وتحليل الآثار المادية التى تخلفت عن هذه الحضارات الإنسانية القديمة التي اكتشفها الأثريون، سواء أكانت تلك الآثار في حالة سليمة أم عثر عليا مهشمة وأعيد تركيبا بعد ترميمها وتصور الحالة التي كانت عليا.

وقد قت بمالجة المرضوعات التي تضمنها هذا الفصل والتوسع فيها عاولاً بقدر الإمكان إبراز تفاصيل تلك المضارة المتميزة التي أبدعها المعريون الأواثل وطؤروها عدد عصور ماقبل التاريخ وحتى عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد. وقد بلغت تلك المضارة قة ازدهارها في عصر الدولة القديمة التي بدأت بمكم الأسرة الثالثة وانتهت بنهاية حكم الأسرة السادسة.

وهذه القمة المغارية التي وصلت إليا مصر في عصر الدولة القديمة أسيحت الغوذج والمثل الأعلى الذي تحتليه مصر في العصور اللاحقة في تاريخها القديم الطويل، وكليا عصفت فترات الفوضي بعظام الحكم فيها، اثناء عصور الاضمحلال التي كانت تفصل بين الدولة القديمة والدولة الوسطى، وبين هذه الأخيرة والدولة المديثة، ثم بين الدولة المديثة والعصر المتأخر.

وبالرغم من أن القدم الحضارية التي وصلت إليا مؤاهب المصرين القدماء في كل من عصور الدولة الوسطى والدولة الجديثة والعصر المتأخر، والتي تأثرت في أغلبها بتيارات أجنبية وافدة بحيث أصبح لكل حضارة منها طابع خاص كتميز به، إلا أن المصريين خلال إبداعاتهم الحضارية تلك، ظلوا يتطلعون دامًا إلى اعادة ماضيم التليد ومثلهم الأعلى المتمثل في الفوذج الحضاري الذي وصلت إليه بلادهم في عصر الدولة القديمة، حين كانت بلادهم موحدة ذات نظام مركزي مستقر، تحت حكم ملك واحد له صفات الإلوهية والتقديس.

وتعتمد دراساتنا للحضارة المصرية في عصور ماقبل التاريخ وحتى نهاية عصر الدولة القديمة، وهي العصور التي تناولناها في هذا الكتاب، على الآثار المادية التي تبقت لدينا من غلفات تلك العصور، خصوصاً ما يتعلق منها بفن العمارة وفن النحت. ذلك لأن المعلومات المسجلة كتابة عن تلك الحضارة تعتبر قليلة ونادرة، خصوصاً بالنسبة للمعلومات المكتوبة التي تتناول عصر الأسرتين الأولى والثانية، فهي تتصف إلى جانب ندرتها بالإيجاز الشديد وبقدر كبير من الإبهام والغموض.

وحتى بالنسبة للمعلومات المكتوبة عن عصرى الأسرتين المخامسة والسادسة ، حين أصبحت الكتابة على جدران المعابد والمقابر أمراً شائعاً ، فقد كان أغلب تلك الكتابات تتناول تسجيل قصة الحياة الشخصية لصاحب المقبرة أكثر عا تسجل المعلومات التي تتناول الجانب التاريخي أو السياسي للفترة أو العصر الذي عاش فيه صاحب المقبرة ، فيا عدا بعض الاشارات القليلة النادرة التي نستطيع أن نستشف منها الإشارة إلى مثل تلك الأمور.

وعلى سبيل المثال فهناك تسجيل كتابى مفصل وشامل محفور على جدران مقيرة «وينى» الذى عاش فى عصر الأسرة السادسة، يتناول أحداث ووقائع حياته وألقابه ومركزه الاجتماعى والأعمال التي قام بها أثناء حياته خدمة للملك ونظام الدولة، كها أن هناك مجرد إشارات عابرة عن بعض الوقائع والأحداث ذات الدلالة السياسية التي وقعت في داخل البلاد أو في خارجها، نستطيع أن نستشف منها الكثير من للعلومات عن طريق الحدس والتخمين أكثر بما نعرقه منها بالعلريق المباشر.

أما إذا اعتمدنا فقط على المدونات المكتوبة عن تاريخ الدولة القدية في مصر، فسوف نجد أتفسنا مقيدين بها ورد في الكتابات القليلة النادرة التي دونت في بعض قوائم اسهاء الملوك التي وجدت متقوشة على أحجار مهشمة أو غير كاملة، وعلى بعض العملوات الجنائزية والأدعية الدينية، وبعض بقايا صفحات من كتب الحكة والتعاليم الأخلاقية التي تنسب إلى حكاء عاشوا في عصر الدولة القدية ولكن أقوالهم وتعاليهم سجلت كتابة في عصور لاحقة.

وتعتبر نصوص أو متون الأهرام، أهم ميراث مكتوب يعود تاريخه إلى عصر الدولة القديمة. وهي عبارة عن خلاصة وافية لطقوس وصلوات جنائزية وكتابات دينية وعقائدية كتبت باللغة القديمة للتعبير عن بعض المعتقدات الدينية التي يرجع تاريخ بعضها إلى عصور ما قبل التاريخ، بالإضافة إلى المعتقدات الدينية الأكثر تقدماً التي كانت سائدة في عصر الأسرتين الحناسة والسادسة. وكان المدف الأساسي من كتابات متون الأهرام، هو تعريف الآلمة وخصوصاً إله الشمس رع بالملك المتوفى.

ورما كان من العسير على الإنسان المعاصر حتى ولو قدمنا إليه ترجة أمينة لتلك التصوص أو المتون الغامضة أن يدرك أو يتفهم الإطار العقلى أو العلام المقائدى للمعانى والأفكار التى تتضمنها هذه التصوص الدينية ، خصوصاً وغمن لم ندرك بعد طبيعة وخصائص الصياغة الشعرية التى صيغت بها تلك التصوص ، أو نعرف الشيء الكثير عن جوهر وخفايا أسلوبها في التعبير عن مضامينها الروحية أو العاطفية .

وعلى المكس من ذلك ، فقد يكون من السهل أن غس بمثل هذه المضامين استلهاماً من التعبير الفنى لقدماء المسريين فيا خلفوه لنا من أعمال النحت والمنشآت الممارية ، ذلك لأن دراسة هذه الآثار تساعدنا كثيراً في الوصول إلى معرفة تكاد أن تكون يقينية بطبيعة الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في مصر القديمة .

وهناك ثروة طائلة من الكنوز الأثرية التى يعود تاريخها إلى عصر الدولة القديمة ، كيا أن هذه الكنوز تزداد باستمرار بما تسفر عنه الكشوف الأثرية التى تجرى كل عام .

وكان الحمتم أن يتم الاعتبار للمهور الفوتوجرافية لحده الآثار التي أوردناها في هذا الكتاب. وبطبيعة الحال فقد كان اختياراً وانتقاء صعباً، حين دعت الفسرورة إلى استبعاد صور بعض الآثار والقطع الفنية الميزة الرائعة التي يرجع تاريخها إلى ذلك المصر.

وعلى أية حال فقد أثبتنا قاقة بالمراجع المتازة التي تتناول ما تحدثنا عنه في هذا الكتاب بكثير من التفصيل حتى يلجأ إليها من يرغب في الاستزادة.

وختاماً ، أقدم وافر الشكر للمستر والتر نيوراث لتشجيعى فى اخراج هذا الكتاب فى شكله الجديد ، كما أقدم شكرى أيضاً للمستر بيتر كلايتون لمساعداته واقتراحاته المفيدة . وللقارىء الحكم النهائى فى تقدير ما بذلته من مجهود .

سيريل ألدريد

#### التسلسل الزمنى لعصور ما قبل التاريخ حتى نهاية عصر الدولة القديمة

حوالى عام ٢٨٠ق.م، قام الكاهن المصرى «مانيتون» بتصنيف مجموعة من المدونات والتسجيلات التى كتبت فى المصرور السابقة، ورتب فيها أسياء الملوك الذين حكوا مصر وفترات حكهم، وقسمهم إلى (٣١) أسرة ملكية. ومازال هذا التقسيم الذى وضعه «مانيتون» معتمداً عليه حتى الآن، لدرجة أن علياء المصريات والتاريخ المصرى القديم لم يُتخلوا عليه تعديلاً سوى قيامهم بتقسيم فترات حكم هذه الاسرات الملكية إلى عصور مستقلة كعصر الدولة القديمة وعصر الدولة المحدود المصور ألدولة المحدود ال

كذلك فقد قام المؤخون وعلماء المعريات بتقسيم فترات ماقبل التاريخ إلى عصور مستقلة اطلقوا عليها أسهاء الأماكن والمواقع المصرية التى عثر فيها على تلك الآثار التى تميز بها كل عصر من هذه العصور. وتُجْرَى الآن مزيد من البحوث العملية لتحديد تاريخ وأعمار تلك الآثار بالكربون ـــ ١٤ المشع.

ونبين فيا يلى التسلسل الزمنى لعمور ما قبل التاريخ والعصر العتيق الذى يتغمن الأسرة يتغمن الأسرة بداية الأسرة الثالثة وينتى يسقوط هذه الدولة.

#### • عصور ما قبل التاريخ:

| المواقع الرئيسية                                            | الحضيارة     |              | العصر                  | السنة ق. م |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|
|                                                             | الوجه القبلي | الوجه البحرى |                        |            |
| منخفض الفيوم                                                | *****        | الفيوم       | الحجرى الحديث          | ***        |
| دیر تاسا                                                    | تاسا         |              |                        |            |
| مستجلدة                                                     |              |              |                        |            |
| البداري                                                     | البداري      |              | عصر النحاس             | <b>£</b>   |
| مرمدة                                                       |              | مرمدة        |                        |            |
| بني سلامة                                                   |              | •            |                        |            |
| العمرة                                                      | العمرة       |              | ماقبل الأسرات القديم   |            |
| البلاص                                                      |              |              |                        |            |
|                                                             |              |              |                        |            |
| -حو                                                         |              |              |                        |            |
| أبيدوس                                                      |              |              |                        |            |
| الحاسنة                                                     |              |              |                        |            |
| نقادة                                                       | جرزة الأولى  |              | ماقبل الأسرات الأوسط   | 44         |
| المادي                                                      |              | المادي       |                        |            |
| الجرزة                                                      | جرزة الثانية |              | ما قبل الأمسرات الحديث | 78         |
| حراجه                                                       |              |              |                        |            |
| في هذه الفترة تم توحيد الوجهين البحرى والقبلي في دولة واحدة |              |              |                        |            |
| وتحت حكم ملك واحد. وتعتبر هذه الفترة بداية العصر التاريخي   |              |              |                        |            |
| وأهم مواقع الاكتشافات الأثرية في: هيراكونبوليس، منف،        |              |              |                        |            |
| سقارة ، الجيزة ، أبيدوس .                                   |              |              |                        |            |

• العصر العتيق:

ه الأسرة الأولى: ٣٢٠٠ ... ٢٩٠٠ قم

عدد سنوات حکه امسم لللك \_ تُعَرَّمَرُ [مينا]

ـــخرر عآحا

سدچڙ + ٤٠ ــدچٽ + ٣٠

\_مِيْلچِيبْ

ـــ گا\_غا ۲۳ «۲»

ه الأسرة الثانية: ٢٩٠٠ ــ ٢٧٠٠ ق

\_جِيْبُ سِخِمْرِي

\_نغ يب \_نى ئيز ٢٨ \_بز ايب سين \_نغ سينم

\_نَعْمُ سِخِنْوِي ١٧

• الدولة القدية:

\* الأسرة الثالثة: ٢٧٠٠ ــ ٢٦١٥ قم

\_مانّغت

\_\_\_روسر ۱۹ \_\_روسر ۱۹ \_\_يسيفتم نيمت ۲ \_\_خاتا \_\_خونى ۲٤

YE

```
* الأسرة الرابعة: ٧١١٥ .. ٢٥٠٠ ق
                               سینیازو ۲۴
سنگور ۲۳
                        _ جِيْدِت رَغ ٨
_ خَلْرَغ ٢٠ _ ٢٠
_ مِنْكَافَرَغ ٢١ _ ٢٨
_ شِبْدِش كاف ٥
        ه الأسرة الخامسة: ٢٥٠٠ ... ٢٢٥٠ ق
                         سنيز إث يَعْ
                     4 C?» 1
                          --نی ویسزتغ
--مِنگاؤ خُورُ [آگاؤخُوُ]۸
                   _چد کارغ [إيييس] ۳۹ «۹»
                         * الأسرة السادسة: ٢٧٥٠ - ٢١٨٠ قم
                                          ــــ تيتي
                          ـــيري يغ [بيبي الأول]٤١
                   ـــيرى إِنْ رَخِ [ أَنْتِي إِمْ سَافَ ] ١٤
                   _نِفِرْ كَارِغْ [بيبي الثاني] ٢٤ «؟»

    الأسرتان السابعة والثامنة: ٢١٨٠ ــ ٢١٦٠ ق.م.

... عدة ملوك كانوا يمكون لفترات قصيرة جداً.
           * باية وسقوط الدولة القديمة ٢١٦٠ ق م
```

# القصل الهل

## بداية الاستيطان البشرى



Ę

كان من نتائج انمسار الجليد في العصر الحجرى القديم، وتوقف هبوب عواصف الاطلنطى المطرة العاتية، حدوث جفاف تدريجي في مناطق شرق البحر المتوسط. كما أدى أيضاً إلى تقلّص مساحات الأراضي العشبية في مناطق شمال افريقيا، وتحولها إلى بقاع منفصلة متناثرة تملأها الأعشاب والشجيرات العمفيرة التي تنمو حول مجارى المياه الشحيحة، أو في مناطق الواحات المنزلة.

وقد استمرت ظاهرة هذا الجفاف التدريجي فيا بعد في العمور التاريخية اللاحقة. وقد ساعد الإنسان نفسه على استمرار حدوث هذه الظاهرة، وذلك بتكثيفه لعمليات رعى القطعان من الماعز ثم من الجمال فيا بعد، وذلك بالرغم من ضيق وندرة المراعى التى استمرت في التقلص التدريجي حتى زحف هذا الجفاف إلى أن وصل إلى مواحل البحر المتوسط.

وقد أدى هذا التغيير في الأحوال المناخية إلى تغيير تدريجي في العادات المعيشية لجماعات الرعاة القدماء التي كانت تتجول في تلك المناطق، فتحولت هذه الجماعات من الرعى إلى صيد الحيوانات والطرائد التي تعيش في مناطق الغابات وأقاليم السافانا. (١)

<sup>(</sup>۱) يرجع العمر الحبرى القديم إلى ١٠٠ ألف سنة قبل الميلاد تقريبا وينهى حوالى سنة ١٠٠٠ قبل الميلاد، وقد عثر في مصر على بعض الآثار التي يرجع تاريخها إلى هذا العمر وذلك في منطقة الفيوم ومنطقة كوم أمير، وكذلك في الرواسب التي تكونت في الماضي في المعب القديم لنهر النيل في منطقة العياسية، وحول الينابيم والعيون القديمة في مناطق قرب الواحات المنارجة. أما العمر المفيري المتوسط [من عام ١٠٠٠ ق م إلى عام ١٠٠٠ ق م] فقد عثر على آثاره أيضا في بعض مناطق الواحات المنارجة والغيوم وفي منطقة حلوان بجوب القاهرة [المترجم].

وتركت هذه الجماعات آثاراً كثيرة تتمثل في الأدوات المصنوعة من حجر الصوان والتي تحمل مميزات الأدوات التي يرجع تاريخها إلى العصر الحجرى القديم. وقد عثر على الكثير من تلك الأدوات في مناطق هي الآن صحراء قاحلة [الصورة 1]. كما عثر أيضاً على الكثير من الرسوم المحفورة على الصخر والتي



المورة (١) أدوات حجرية من المؤان، على شكل رؤوس قروس، من المعر المهرى القدم ...الفترة الأشولية الموسطى... منذ نحو ٢٠٠٠٠ سنة. عثر علها بإحدى الفضاب الصحراوية المليا بموار طبية. ومن بممودة كلابنون. تصوير ببر

و من عبدوغة كالابشواء. تصوير بيار. كلايتوا.

تمثل بعضا من مناظر عمليات صيد الحيوانات التي كانوا يطاردونها ويصطادونها لاستخدامها في الطعام، كالظباء والأقيال والبقر الوحشى وغيرها من الحيوانات التي كانت تعيش في وديان المنطقة. [الصورتان ٢، ٣].



الصورة (٢) أسقس يحصور حيوانات كانت تستخدم للطمام ، وجد على معلع صخور منطقة حوش بالصعيد ...من عصر ما قبل التاريخ . ه منطرة من: وينكلار.

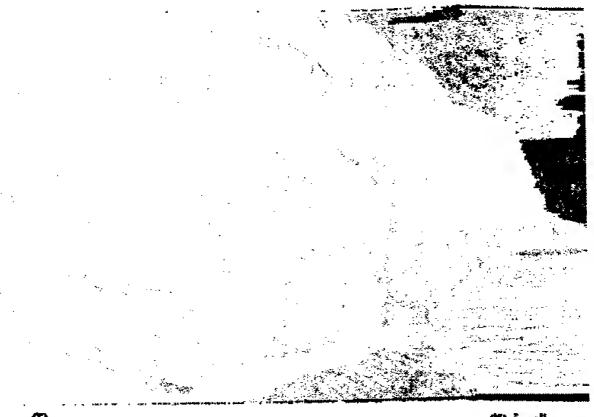

(٦) الصورة (١) قش على الصخير من عصور ما قبل التاريخ ، يصور عبوعة من الزوافات ثم اصطياد استفدا. وفي أقصى على الصخرة نرى قشا لسفينة نبلية ضحمة يرجع تاريخه إلى حضارة «جرزة». وتوجد هذه الصخرة ينطقة «جرف حسين» بالنوية.
بنطقة «جرف حسين» بالنوية.
د صوير: سريل الدريد.

وقد أدى السعى الحثيث الذى مارسه كل من الإنسان والحيوان بحثاً عن المصادر الشحيحة للمياه إلى حدوث تقارب اجبارى بين الاثنين، إلى أن وصل هذا التقارب إلى أعلى كثافته عند حواف وشطآن المستنقعات والمناطق الطميية بوادى نهر النيل، وفي ذلك الوقت، ظهرت ضرورة اتخاذ الحطوات الأولى في عملية استثناس بعض الحيوانات كالخنازير والكلاب وفصائل الحيوانات ذات القرون الطويلة.

وهذه العملية الطبيعية هي التي أدت إلى قدوم الكثير من الجماعات البشرية من مناطق واسعة النطاق وتجسُّمها حول الوادى الضيق لنهر النيل. وقد أدى ذلك بالتالي إلى اختلاط تلك الجماعات وامتزاجها ببضها. ولذلك يمكن القول بأن العناصر البشرية المختلفة في مناطق البحر المترسط قد اختلطت دماؤها وامتزجت لغاتها منذ عصور ما قبل التاريخ. وقد استمر هذا الامتزاج في مصر خلال الحصور

التاريخية ، حيث تسللت إلى مصر هجرات واسعة من الشعوب الختلفة التي كانت تعيش في مناطق عيطة بمصر كالسودان وليبيا وشرق البحر المتوسط . (٢)

غير أن التحول من عملية «صيد الطعام» إلى عملية «انتاج الطعام» لم يتم بطريقة مفاجئة، فنى عصور ما قبل التاريخ لم يكن المظهر العام لوادى النيل مماثلاً هو عليه الآن، بل كان أقرب إلى مظاهر وظروف طبيعة الحياة الحيوانية والنباتية الموجودة الآن بوادى النيل الأعلى بأقسى جنوب السودان. لذلك فقد وجدت هذه الجماعات التي استقرت وبدأت استيطانها في تلك المناطق أن البيئة من حولها عبارة عن مستنقعات وبرك واسعة تتركها مياه الفيضان السنوى لنهر النيل، وأدغال كثيفة من النباتات ذات السيقان القصبية ونبات البردى وغير ذلك من النباتات التي تعلو أطوالها إلى أكثر من طول قامة الإنسان، والتي تحفى خلالها أتواعاً كثيرة من الطيور المائية والأسماك النهرية وأفراس النهر، وغلوقات أخرى متوحشة كالتماسح. أما الأقيال والأسود والحمير والوعول والتيوس الجبلية والأبقار الوحشية والقباء والثيران الوحشية وغير ذلك من الحيوانات الصغيرة والأقل خطراً، فقد كانت تميش أو تتردد على الأودية الكثيرة التي تحيط بمجرى النهر. وكانت صورة الحياة الحيوانية والنباتية بصفة عامة تماثل صور الحياة في مناطق وكانت صورة الحياة الحيوانية والنباتية بصفة عامة تماثل صور الحياة في مناطق المروح الزدهرة الخضراء ذات الشجيرات والأشجار الوطئة.

وحتى فى وقتنا الحاضر نستطيع أن نلاحظ بعض مظاهر الحياة تظهر سريماً فى بعض تلك الوديان العسراوية الجافة القاحلة فى أعقاب هبوب بعض السواصف المعلرة، حيث تظهر أنواع من النباتات السريعة الزوال وما يصاحبها من

٣) نى عام ١٩٧٩م عقدت بالقاهرة ندوة علمية غت اشراف منظمة اليونسكو حول موضوع «سكان مصر القدمة» وفي أحد التقارير الانثروبولوجية التي قدمت في ظك الندوة، قدم العالم الأفريقي «شيخ أنتا ديوب» نظرية حاول أن يثبت فيا أن المعربين القدماء كانوا من اصول زلمية. وحاول أن يدمم نظريته تلك بشواهد من الكتاب المقدس [المهد القديم] وبا كتبه بعض الكتاب الكلاسيكيين من اليونان والرومان القدماء. وعقد مقارنة من المقاييس العظمية وملامح الرجوه كما تهدو في المعيلوات واتنائيل المعربية القدمية، ومن وجود تقارب شديد وتشابه لموى بين اللهة المعربة القدمية وامت الافريقية. ولكن علم النظرية قوبلت بالرفض من جانب اللهة المعربية القدمين الذين اشتركوا في تلك العدوة الراجع: « تاريخ أفريقيا العام الجلد التاني حضارات أفريقيا القدمة » أمعدار اليونسكو [المترجم].

حشرات وحيوانات البيئة المسحراوية. واذلك فأغلب الغلن أن المستوطنين الأوائل في تلك المناطق لم يكونوا مضطرين لتغيير غط حياتهم البدائية على وجه السجلة، أو يغيروا طريقة حصولهم على الطعام تغييراً جغرياً بشكل مفاجىء. وبما لاشك فيه أنهم تمتعوا بنوع خاص من الاقتصاد المختلط، حيث كانوا يمارسون صيد الطيور المائية والأسماك من المستنقعات والبرك، وصيد الحيوانات التي تجوب هذه الوديان أو تخومها، بالإضافة إلى استغلال النباتات التي تنمو في تلك المستقعات كالبردى والموز البرى الاثيربي Mome enacte . وذلك فضلاً عن استزراع بعض كالبردى والموز البرى الاثيربي Mome enacte . وذلك فضلاً عن استزراع بعض المحاصيل كالشعير ونوع من القمح يسمى الملخدروس المخارض الرطبة في أحقاب كانوا يبغرون التقاوى بطريقة عشوائية وبدائية على الأرض الرطبة في أحقاب مقوط الأمطار. وذلك بطريقة عمائلة لما يجرى في وقتنا الماضر بالمناطق التي تعيش سقوط الأمطار. وذلك بطريقة عمائلة لما يجرى في وقتنا الماضر بالمناطق التي تعيش بها بعض القبائل البدائية كالهدئدة و والعبابدة في السودان.

ومن المؤكد أن تلك الجماعات البشرية القديمة التي كانت تنتظر فو ما تزرعه ، ونضوج المحصول في المنطقة التي استقرت فيها ، كانت مضطرة الأن تستغل وقت الانتظار في العميد في المناطق المجاورة ، وفي تطوير حياتها الزراعية طبقاً لظروف البيئة التي استوطنت فيها .

# ≥ الشمول بن الصيد إلى الزرامة

وفي إحدى حقب هذه الفترات الغامضة من تاريخ الإنسان، ربا وجدت بعض الجماعات الإنسانية نفسها مضطرة إلى اتخاذ خطوة خطيرة وهامة، وهي أن يقرر أفرادها البقاء مقيمين في الأرض التي استزرعوها، وأن يعتمدوا على عصول الحبوب الذي ينبت في تلك الأرض كغذاء رئيسي. وقد يكون ذلك راجعاً إلى أن الاستغلال المكفف للنباتات البرية التي تعملح للطعام والتي كانت تنمو تلقائياً في الأحراش المستقعات، أدى إلى حدوث نقص في موارد الطعام بالنسبة لتلك الجماعات، الأمر الذي حثهم على استنبات المزيد من الطعام في الأرض الطميية التي وجدوا أنها تصلح للزراعة. كما يمكن تعمور أن هذه الجماعات قد قامت أيضاً باستثممال نباتات البردي والموز الاثيوبي البرى التي كانت تنمو بكثافة في تلك باستثممال نباتات البردي والموز الاثيوبي البرى التي كانت تنمو بكثافة في تلك الأحراش والمستقعات، وذلك لكسب المزيد من مساحات الأرض الصالحة لزراعة القمح والشعير.

ومن الهتمل أن خطوات العمل الزراعي كعملية البدر والانضاج والحماد، قد تعلمها المصريون عن مصادر آسيوية (")، إلا أن الفارق الجديد في تلك الحطوات، هو أن الأراضي المصرية كانت لاتحتاج إلا أقل الأدوات الزراعية البدائية شأناً لتنتج بعد ذلك محصولاً وفيراً.

وكان النيل في تلك الأزمان نهراً عاصباً متمرداً لم يسيطر عليه أحد بعد. وكانت عدم الدراية والمرفة بمواعيد فيضانه، تؤدى غالباً إلى أن تجد هذه الجماعات نفسها فجأة أمام فيضان عات يغرق الأرض ويدم كل شيء فيها. ثم لاحظت تلك الجماعات أنه بعد انحسار مياه الفيضان كانت تترسب طبقة من الطمى والعلين الحصب لا تحتاج إلى أكثر من بلر تقاوى الحبوب على سطحها، والدوس عليها بالأقدام أو باستخدام المعازق حتى تدفن بداخل التربة، ثم تركها بعد ذلك حتى تنبت وتنضج.

وعلى المدى لاحظ هؤلاء الفلاحون المعربون الأواثل أن فيضان النيل يبدأ عادة في وقت معين من السنة [شهر يوليو حين يبدأ ميتوط الأمطار على مرتفعات الحبشة]، وأن مياه القيضان تنحسر في وقت معين من السنة [شهر نوفبر حين تتوفر درجات الحرارة المناسبة لاتبات البذور ونضج المحاصيل خلال فترتى الشتاء والربيع]. ولذلك فقد عرفوا الوقت المناسب لاعداد الأرض للزراعة سواء بمرثها أو تسميدها لريادة خصيها. وكان النيل الكريم يتولى عنهم القيام بتلك المهمة.

<sup>(</sup>٣) يتناول الباحثون المدثون هذه القولة بكثير من التحفظ العلمى. ذلك على أساس أن التعلود المضارى في بداية العصر الحبرى الحديث قد أدى إلى ظهور الزراعة باعتبارها كشفا جنيداً في حياة الإنسان وحضارته وترتب عليا القلاب خعلير في طريقة حياة الجماعات البشرية في هنظت مناطق السالم التي توافرت فيا الظروف الملاقة للزراعة. وهذا يمني امكان القرل بأن الزراعة قد اكتشفت في أكثر من مكان واحد وحيث تتوفر ظروفها. وقد الفردت مصر جيزة خاصة هي التظام فيضان النيل الذي كان يأتي في أواغر العبيف وأوائل المؤيف، ثم تبدأ مياه الفيضان في الانحسار عن جوانب وأدى النيل ودلتاه وذلك في أسب وقت لزراعة المهوب. وغلا كانت أرض النيل في مصر صالحة كل الصلاحية لكي تصبح مهداً من الهاد الأولى للزراعات الشترية. النيل في مصر صالحة كل الصلاحية لكي تصبح مهداً من الهاد الأولى للزراعات الشترية. كذلك فقد استطاع مؤلاء المعربين الأوائل أن يحسوا استنبات كثير من النباتات التي وجدوها لتسو طبيعية في وأديم وصحاريم الجاورة، كيا استطاعوا أن يدخلوا من «المخارج» كثيراً من النباتات الأخرى التي أضافوها بالتعربيج إلى زراعاتهم الأولى [المنزع].

وعندما انتشرت زراعة الحبوب على نطاق واسع ، حدثت أهم خطوة فى ثورة التحول من مرحلة «جم الطمام» والحياة البدوية البداثية Nomadie إلى مرحلة «إنتاج الطمام» والحياة المدنية Urban القائمة على زراعة الحبوب. ذلك لأن زراعة الحبوب لاتتطلب جهداً مضنياً فحسب ، بل ومن الممكن حفظها بتخزينها أو تشوينها في المناطق الصحراوية الجافة القريبة من الأراضى الزراعية . وبهذا أمكنهم تلاقى حدوث أى نقص مفاجىء في الطمام ، بل وانتاج كميات من الطمام تزيد عن الاحتياجات الفعلية للمجتمع الزراعي الذي كانوا بعيشون فيه .

هكذا حدث انقلاب في موازين الطبيعة ، وتحرر الإنسان من عذاب البحث المستديم عن الطعام باعتباره أهم ضرورة من ضرورات حياته واستمرار وجوده ، الأمر الذي أدى إلى اتاحة الفرصة أمام الإنسان ليجد الفراغ أو الوقت الحالى من العمل الشاق ، ليستثمر هذا الوقت في تنمية مواهبه ومهاراته في ميادين أخرى . وعلى سبيل المثال فقد استطاع هذا الإنسان أن يقوم بتطوير فروع العمل المساحبة والمكلة للحياة الزراعية ، وهي تربية حيوانات البيئة وتحسين سلالاتها .

غير أن هذا التعلور الذى حدث فى سبل وطرق الحياة لم يمل كل مشاكل الفلاحين المصريين الأواثل بشكل حاسم. لقد غير هذا التعلور «إيقاع» الحياة فعلاً، ولكنه أدى فى الوقت نفسه إلى ظهور مشاكل جديدة كان لابد من حلها والسيطرة عليها.

إن وفرة الطعام على ذلك النحو شجعت على زيادة اعداد كل من الإنسان والحيوان. وعلى ذلك فقد أصبح من اللازم اعداد المزيد من مساحات الأرض العمالمة للزراعة لانتاج المزيد من الحبوب اللازمة لطعام الأعداد المتزايدة من الإنسان والحيوان. وهكذا ظهرت العلرق والأدوات والوسائل التي استخدمها الفلاحون المسريون الأوائل في الزراعة والتي مازال أغلبا مستخدماً في مصرحتي الآن.

كذلك فقد المسطر هؤلاء الفلاحون إلى عاولة السيطرة والانتفاع بفيضان النيل الذي يمدث كل عام ، فقاموا بتوسيع الأراضي التي اقتطعوها من الصحراء وجعلوا

مياه الفيضان تتدفق عليها بطريقة أو بأخرى حتى يترسب عليها طمى النيل فيخصيها ويجلها صالحة للزراعة.

كذلك فقد لاحظ هؤلاء الفلاحون المعريون الأواثل أن عمليات الرى والمعرف واعداد الأراضى التى يقيمون عليها بالقرب من ضفاف النيل وروابيه، عتاج إلى تعاون وجهود جاعية لتعميم أكثر فعالية. واذلك كان لابد من تضافر الجهود الجماعية لجميع الفلاحين الذين أخلوا يزدادون عدداً. وأصبح من الفيرورى أن تزداد الأرض الزراعية مساحة. وكانت هذه الجهود الجماعية أوضح ما تكون في الأوقات الحرجة التي تحدث عادة عند حدوث الفيضان وحدوث المساره، حيث كان من الملام والفيرورى أن تتضافر على الفور جهود الجميع المساره، حيث كان من الملام والفيرورى أن تتضافر على الفور جهود الجميع وفي أقل وقت متاح، حتى يقوموا بجميع الأعمال المكتفة والاحتياطات الواجبة لتلافي حدوث الأخطار، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة بهذا الفيضان إلى أقسى حد مستطاع.

هذا العمل البارع الذي قام به الفلاحون المصريون الأواثل بتحويل القوة التدميرية لمياه الفيضان إلى قوة انتاجية ، جعلهم يعتادون على غط أو نظام معين للحياة . ونشأت بالضرورة منشآت أو سلطات سياسية لتدير هذه المشروعات الواسعة التطاق والتي تهدف إلى صالح الجميع ، وتشرف على استمرارها بالتجاح والغو المطلوب للجماعة كلها .

ولهذا كان من المعلقي أن تترحد العائلات الصغيرة من المستوطنين في شكل قرية، وأن تتوحد هذه القرى المتنامية في شكل مقاطعات أوسع نطاقاً، ثم تتوحد هذه القاطعات جيماً في شكل دولة تحكها حكومة واحدة.

وهكذا استطاع الفلاحون المصريون الأوائل في عصور ما قبل التاريخ، أن يستثمروا فيضان النيل للصالح العام، وأن يطوروا حرفة الزراعة ويجعلوها أكثر ازدهاراً، وأن ينشئوا نظاماً سياسياً يدير شئونهم، ويتيح لهم حياة آمنة مطمئنة متحررة من الحطر وأكثر رفاهية واستقراراً.

# الفصل الثانى

مصر ما تبل الأسرات [ المبكر ]



غظفت عن هذه الحقب الختلفة من مراحل الصراع العلويل نحو المدنية والحضارة، آثار كثيرة اكتشفت أو عثر عليها في أماكن عتلفة في كل من الوجه القبلي والوجه البحرى بعصر، حيث أسفرت الاكتشافات الأثرية عن ملامع حضارات مديزة بخصائص ذاتية. وقد قام العلماء بتقسيم هذه الحضارات إلى مجموعتين متميزتين:

تتضمن المجموعة الأولى [المبكرة أو القديمة] الملامع العامة لمضارة العصر المجرى الحديث Noolithia . وقد عثر على آثارها في عدة مواقع أهمها «دير تاسا» (١) في الجنوب، و«الغيوم (أ)» و«برتنة» في الشمال (٢). وفي مناطق حضارة التحاس Chalcolithic في «البداري» و«العمرة» (٢) في الجنوب.

# • حضارة العصر الحجرى الحديث:

وقد اصطلح العلماء على تسمية هذه الجموعة الأولى من الحضارات باسم «عصر ما قبل الأسرات المبكر» Early prodynastic period ، وذلك التفرقة بينه وبين «عصر ما قبل الأسرات المتوسط»

<sup>(</sup>١) تتم ديرتاسا على مترية من بلنة البدارى بسافعة اسيرط [الكترجم].

<sup>(</sup>٢) أَطْلَب عَنى ان المُؤْلِف يقصد «مِرْمَدة بنى سلامة» التى تقع بين وردان والمُعطَّمَلية على بعد غود ده كيلو مترا شمال القاهرة على طرف المسعراء من غرب الدلتا. وعلى أية حال فهناك «مرمنة» أخرى تسمى «مرمنة أبو خالب» ويقع على بعد حوالى ٦٠ كيلو مترا شمال غرب القاهرة. وقد عثر بهله الأخيرة على آثار يرجع تاريخها إلى العصر المجرى الرسيط [المترجم].

<sup>(</sup>٣) تقع في خربي النيل مند ثنية كنا [الترجم].

period و وعصر ما قبل الأسرات المتأخر » period و وعصر ما قبل الأسرات المتأخر » period و مقبل الأخيران يدخلان ضمن حضارات الجموعة الثانية التي عثر على النارها في مواقع كثيرة أهمها «البعرزة» بالرجه البحرى و «نقادة» (١) بالرجه القبلي.

وقد اصطلح الماء على اطلاق اسم «حضارة جرزة الحديثة» Late وقد اصطلح الماء على الآثار الحضارية التي اكتشفت أو تم العثور عليها في كل مناطق الوجه القبلي والوجه البحرى في مصر، والتي يرجع تاريخها إلى عصر ماقبل الأسرات مباشرة.

وبدراسة الآثار التي يرجع تاريخها إلى عصر حضارات الجموعة الأولى، نستطيع أن نحد ملامع صبورة عامة لحياة هؤلاء الفلاحين الأواثل الذين استطاعوا بالتدريج أن يقيموا لأتفسهم عجمعاً زراعياً وطريقة للحياة تتناسب مع ظروف هذا الجمع الذي ظل يتطور حتى أصبح في نحو عام ٣٩٠٠ قم على نحو لا يختلف كثيراً عن المجتمعات الزراعية التي تقيمها القبائل البدائية في أعالى الديل في وقتنا الحاضر [العمورة ٥].

كانوا في مظهرهم العام يبدون نحاف الأجسام مترسطى العلول ، لهم جاجم ضيقة وبشرة بنية وشعر داكن متموج . وقد أمكن تحديد هذه الملامح بالرخم من ندرة ماعثر عليه من بقايا أجسادهم في المناطق المصرية وخصوصاً في المناطق الجنوبية من مصر.

# ه مرمدة بني سلامة:

وكانوا في البداية يقيمون عجمعاتهم بالقرب من حواف وشطآن المستنقعات، وتحت حاية النباتات الكثيفة التي كانت تعمل كمعمدات للهواء والرياح. وقد

<sup>(1)</sup> مطاقة أثرية هامة بسافطة كنا وقاع بنرب النيل. كشفها وكتب من آثارها سير فلندرز بنرى. وأهم آثارها مايرج تاريخه إلى ماقيل مصر الاسرات وإلى السمر العتيق. وقد كثرت بها الأديرة في بدلية واثناء العمر المسيحي، ومازالت أطلال بعض هذه الأديرة القدية بالآية حتى الآثار. وغثهر تقاده في العصر الحاضر بعينامة صباخة المصرحات بالنيلة، ومبناعة عرق البلح. ولما صلات تمارية مع السيدان [المترجم].



(t) inneri سلة من ألقش الجدول على شكل قارب. عثر عليا منفونة بحفرة بنطنة النيوء ويرج تاريخها إلى نمو عام ١٠٠٠ هـ ق.م. ه مناولة عن: كانونسانوبسون.

المبورة (٥)

ہ رسے: خامور بناعات.

منظر تقريبي متخيّل بناة على الشواهد الأثرية والتاريخية، يبن ما كانت عليه أحوال المياة في قرية معرية أثناء فشرة حضارة العمرة..... بقرية الصرة بالصعيد.. [ ٢٨٠٠ ق م ] . كانت الأكوام تأخذ شكل خلايا النحل، مبنية من الأعشاب والسيقان النباتية . وكان كيخ رئيس الدرية بأخذ شكارً مستطيلاً النيزه عن شكل الأكواخ الأخرى . أبنا مقام أومزاد الإله الحلي للقرية ، فقد كان عيزاً بالأعملة للقامة عند عتبته أويوايته والتي ترفرف علها أعلام أو رایات بشکل مثلث مستعلیل ، کا کان بحیط به سور عدد الكان أو البقعة القدمة غرم القام. وإلى الجين ترى إحدى النساء وقد جلست على الأرض أمام نول التسبيع ألمَّع أفقيا بن أوقاد لتثبيت . ويجواز عبرى الَّهِر ، ترى مُساحَة من الأرض بعد أن اغسرت عها مياه الْمُبِصَّانُ الْسَنَوِي النِّيلَ ، وقد بِثُوتِ عَلِمَا بِثُورِ الشميره بيها تقوم النساء والأطفال بعزقها بواسطة معازق خشبية ، ويقوم أحد الرجال بجر جذع اسطواتي على الأرض لتعميق دفن اليذور بداعل التربة. كما نرى جاعة من الصيادين وقد عادوا عملين بما التعطوه من الغزلان والأرائب الصحرارية . وفي مقدمة الصورة نرى رئيس القرية جالساً على مقعد وهويصدر تصائحه وتعليماته . ويتميز الرئيس عا يرتديه من رداء خاص مصنوع من جلد الحيوان، وريشة النقام التي تعلو رأسه ، والخيمة أو التعويلة للصنوعة من العاج التى تتللى فوق مىدرە .



عثر في يرقدة (°) بالوجه البحرى على بقايا مجموعة كبيرة من الأكواخ الواطئة البيضاوية الشكل، والتي بنيت من كتل العلين الجاف. وفي كل منها كان يوجد قدر واسع الفم مثبت في الأرضية المستوية المدكوكة، حيث كان يستخدم لتجميع مياه الأمطار التي تتسلل خلال السقف المهنوج من القش.

هذا الشكل البدائى للقرية التى كانت تتكون من عمومة من البيوت والأكواخ البدائية الشكل والبسيطة البناء، والتى كانت تحتوى أيضاً على صوامع أو عازن جاعية مشاعة مبطنة بالحمير، لتستخدم فى تحرين المبوب. وكانت مثل هذه القرى تعتبر خطوة متميزة فى التقدم الاجتماعى، بالرغم من ضاكة ما كانت تتيجه من رفاهية عامة.

وقد عرفت الجمعات الإنسانية زراعة القسع والشعير منذ المسر المجرى المحديث. وقد عثر في المواقع التي انتشرت فيا حضارة الغيوم (أ) [عام ٥٠٠٠ ق م] على آثار تدل على استخدام المناجل المشبية ذات الأستان المسنوعة من المسوان، واستخدام مضارب لدرس الحبوب. كما وجدت بعض المغرات التي كانت تستخدم لتخزين الحبوب وأرضياتها منطاة بالمصير. وفي جميع المواقع التي التشرت فيها هذه الحضارة عثر على الكثير من بقايا أحجار المطاحن اليدوية التي كانت تستخدم لجرش وطحن الحبوب عما يدل على أن عمليات العلمون هذه كانت ضمن المساعات الداخلة في نطاق الأعمال المتزلية. ر

# السلال والحصير والنسيج:

كذلك فقد عرفت حضارة الغيوم (أ) صناعة السلال Banketry ، حيث عثر على سلال على شكل أطباق كبيرة واسعة ، أو على شكل قوارب [العمورة ٤]. كذلك عرفت صناعة نسج الحصير الذى استخدم بكثرة في فرش وتبطين المقابر وحفرات تجزين الحبوب . وكانت الحصر تصنع عادة من القش أو من نبات

 <sup>(\*)</sup> مرمدة بنى سلامة. وفي هذه المتطقة عثر على الكثير من الآثار التي تسلينا فكرة طبية عن مساكن المسريين الأوائل ومن نشأة نظام القرية المسرية الأولى، ومن تطور الحياة الاجتماعية وظهور:
 الربح الجماعية بشكل لم يكن مسريفا من قبل [المترجم].

الأُسَل أو السَّمَار، وهو نبات له أوراق أسطوانية طويلة كانت تصلح غذا الغرض بعد تجهيزها.

وعثر ضمن آثار حضارة الفيوم (أ) أيضاً على نوع بدائى خشن من نسيج الكثان، بما يفهم معه أن زراعة الكتان وعمليات تجهيزه للنسج كانت معروفة أيضاً في ذلك الزمن المبكر. وهذا يؤدى إلى افتراض وجود «المغازل» Spindles والأنوال moom بالرغم من عدم العثور على أى منها ضمن آثار تلك المغمارة. وطوال تلك الفترة التي أستفرقتها تلك المغمارة القدية تطورت عمليات نسج الكتان وتحسنت كثيراً، نظراً لاستخدامه في صناعة الأردية والملابس، وقد استخدمت جلود الحيوان أيضاً في تلك الصناعة، حيث تحسنت مهارة الفلاحين في تنعيم ودباغة الجلود وخياطتها مع بعضها باستخدام إبر مصنوعة من العظام، ويدل على ذلك ماعثر عليه من آثار تلك المغمارة في منطقة «البداري».

# • أدوات الزينة:

كلك فقد حدث تعاور وتحسن ملحوظ في صناعة أدوات الزينة والترف والرفاهية، ويدل على ذلك ما عثر عليه من الأحجار الملونة المثنوية وأنواع من الخرز الدائري المسطح المعنوع من الأصداف في آثار حضارة الفيوم (أ)، والعقود والأحزمة والمآزر المزينة بالمترز والتي عثر عليها ضمن آثار حضارة البداري، كذلك فقد كثر استخدام الأساور المعنوعة من العاج أو من الأصداف على نطاق واسع.

واستخدم أيضاً مسحوق معنن واللكيت الأخضر» [كربونات النحاس القاعدية] لتجميل العيون وتلوين عاجرها، وقد شاع استخدام هذه الطريقة في الزينة والتجميل في جيع عصور ماقبل الأسرات، حيث عثر على الكثير من الصحون والأدوات التي كانت تستخدم في طحن وسحق مواد التجميل التي كانت لا عظو منها مقابر ذوى الشأن من القوم.

كذلك فقد عرف هؤلاء القدماء في تلك المصور كيفية استخراج ألزيوت من النباتات السطرية البرية واستخدامها في تنظيف البشرة وتنسمها . كما عرفوا أمشاط تسريح الشعر وصنعوها من العظام أو من العاج ، وزينوها وزخرفوها بأشكال من

أنواع الطيور والميوانات. وقد عثر على بعض هذه الأمشاط ضمن آثار حضارة البداري.

# • الأسلحة:

أما الأسلحة والأدوات فقد كانت تصنع جيمها من الأحجار ومن حجر المعوان على وجه المعموص. وكانت رؤوس المراب تعمنع من شفاايا العظام أو حجر المعوان (١). كذلك فقد ابتكروا شكلاً لعما كانت تستخدم في صيد العليور في الرحلات والنزهات الرياضية، وقد ظل شكل هذه العما ثابتاً طوال العمور الفرعونية التائية. كما ابتكروا سلاحاً على شكل قفييب طويل له رأس حجرى على شكل قرص مستدير مسطح، وقد شاع استخدامه في المواقع التي التشرت فيا حضارة البداري في الجنوب، ثم حل عله قضيب له رأس حجرى كمثرى الشكل في أواخر فترات حضارة العمرة،

ومن الحسائص الميزة لحضارة العمرة رؤوس الحراب التي تأخذ شكل ذيل سمكة. وقد الاتكون كمثل تلك الرؤوس وظيفة قتالية فعالة. وأغلب الظن أنها كانت تستخدم كتعويذة الأغراض سحرية [العمورتان ١١ ١٨].

# الطمام والأوانى الحجرية والفخارية:

وكان الطعام متوفراً بكثرة في جيع فترات ومواقع تلك الحضارة. كما تم استثناس الكلاب والماعز والأغنام والثيران والأوز في مناطق الجنوب والشمال. كما استؤست الحتازير في مناطق الشمال. كلالك فقد كثرت عمليات صيد وقتص الحيوانات والأسماك والعليور. وأغلب الغلن أن الحيوب كانت تغلى وتطهى في القدور كما كانت تعلمن وتستخدم في صناعة الخيز.

وكانت أوانى طبخ وتناول العلمام تصنع من الفخار. وقد دلت الشواهد الأثرية على أن صناعة الأواني الفخارية كانت تتعلور وتتحسن باطراد، بدءاً من

<sup>(</sup>١) پمتیر حجر العبوان أو الناران أول حجر استعمل فی مصر منا. العصر الحجری. و یتكون هذا الحجر من نوع شعید الااسك من السیلكا، وارفه رمادی قاتم أو أسود. وینكسر علی شكل شقایا ذات حد قاطع. ویكثر وجوده فی أماكن عظفة بصر علی شكل عقد صغیرة فی طبقات صنور الحجر الجیری كها بوجد مبحثراً بالعسماری.

الأواني والأوعية التي كانت تصنع من الطين والقازات [الزهريات] التي كانت تصنع من الصلحبال والتي عثر عليا ضمن آثار حضارة الفيوم (أ)، ومروراً بالأواني الحرفية غير الحروقة جيداً والتي عثر عليا ضمن آثار «دير تاسا» إلى الأواني والزهريات ذات الجدران الرقيقة التي عثر عليا ضمن آثار البداري [العمورتان ٦، ٩] والتي تتميز بأسطحها الخارجية المعقولة، إلى الأواني والزهريات ذات الأسطح الخارجية الحمراء التي انتشرت في حضارة العمرة والتي كان صانعوها عيلون إلى زخرفتها وتجميلها بزخارف عنتلفة أغلبا خطوط أو أشكال هندسية بيضاء ينقشونها على أسطحها الخارجية السوداء أو المرقشة بألوان متعددة [العمورة ١٠].

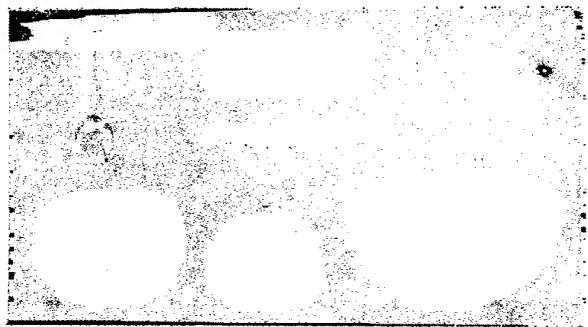

المبرة (١)

حوالى عام ١٠٠٠ ق.م، صنع أهالى والبدارى والكثير من الأدوات والأرعية والأوانى التى تناسب فياة في المجتمع القروى الذي كانوا يعيشون فيه .. فكانوا يطمعون مستحضرات التجميل مثلاً في صحون مصنوعة من الحجم وسكاكن مصنوعة من الصوان أو مصنوعة من الصوان أو الكوارز .. أما الأوانى الفخارية فلم تعد بدائية الشكل أو عروقة دون عناية وعلى سبيل للثال فإن الرعاء الأوسط كان ذا جدران وسواف رقيقة وسطح مصنول لامع . أما الاتال الصغير الذي يظهر في أعلى المحرية تتعانى العمورة في المراق مصرية تتعانى العمورة في المراق مصرية تتعانى علمه المبتد المناد المعانية المناد المعانية المعانية المبتد المناد المعانية المناد المن

ه معرومه طلعف البرطائي. تصوير: چول فرعالاً.



الصورة (۷) مشعط لتسريح الشعر مصنوع من العاج وله يد على شكل طائر. ويرجع تاريخه إلى حضارة نقاده . عثر عليه بالقبرة وقم ١٤١٩ بنقادة . مرمن بسوط طندرز بزي . يولزرس كوليمج باندن .

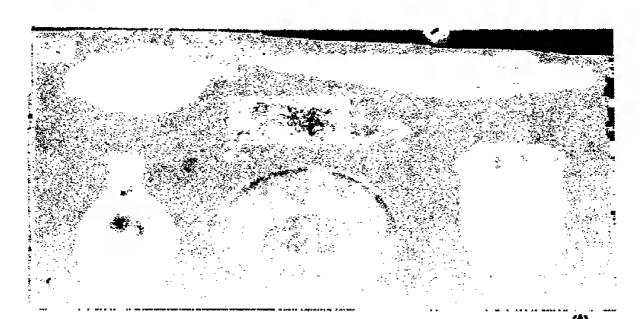

### المبورة زار

آئية وأدوات من حفارة العمرة. وارى أن للعرين استطاعوا أن يعنموا أيلا أو بروزات غمل منها الأولى، وهي سنة أصبحت بمزة لمطلم منتجات الأولى والأوعية في معر القدية. كما استطاعوا أيضاً مناعة أولا ذات رقاب ضيقة وذات أشكال وتصميمات عنطقة. وكانت الأجزاء العليا من بعض نلك الأولى موداء اللون، كما كانت بعضها معقولة ذات لون أهر لامع ومزعرفة بعنطوط بيضاء متفاطعة أو ذات أشكال هندسية. كما صنعوا رؤوس حراب أو رماح على شكل ذيل السمكة، وصنعوا ه باليالات الساحيق أو معاجين التجميل. وترى الختن من هذه البائيات إحداثها على شكل مسكة، والأخرى ذات مقبض مستدير، وأقلب الطن أن هذه الأخيرة كانت تستخدم لعلمن للساحيق.

و مروضة بالناض الذكي الإسكاندي. نموير: توم سكوب.



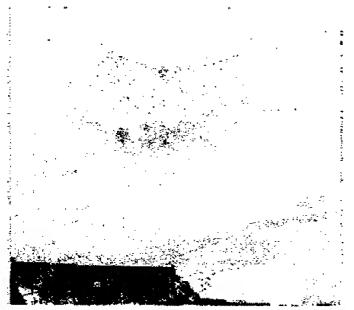

المبورة (١

آلية فيخارية كروية الشكل ، عثر عليها بإحدى مقابر تقادة ، والجزء الساوى منها أسود اللون والجزء السفلى أحر اللون و ويجع ذلك إلى أن مشل تلك الأواني كانت تمرق و مقلوبة » في النار ، لذلك فقد كان الجزء الذي يمثل أعلى الآنية يظل معموساً في عشب النار أو المواد المحروفة ، بيها يطل الجزء الرئيسي الذي يمثل جسم الآنية معرفهاً للهواء ، فيكتسب اللون الأحر.

ه من جموعة كالإجواد، فصوير: يتر كالإجواد.

العبرية (١٠) حــــــ

قَازَة فَيخَارِيةَ بِدِمِة الشكل من حضارة العمرة [ سنة ٣٦٠٠ ق.م ] ذات لون أحر وبزخرقة من الداخل والخارج بمغطوط بيضاء.

ي سرونية بالمحل البريطاني , اسوير: إدوين مبيث .

() •)

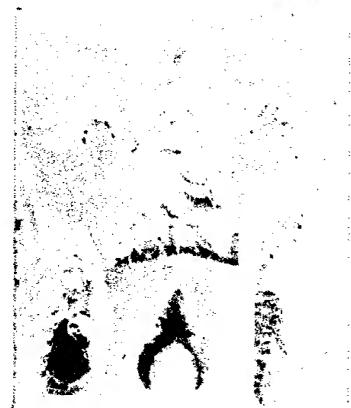

المبورة (١١) أدوات عثر عليا بالوجه النبلى: رؤوس أدوات من العبوان عثر عليا بالوجه النبلى: رؤوس للمراب من الطراز الذي عرف باسم « رؤوس حراب الفيوم ذات التجاورف » . وفي وسط العبورة ترى رأس رمح على شكل ذيل السكة . كما نرى رأس رمح آخر من العلراز للمتاد إ أسفل العبورة إلى اليسارا . كما نرى إلى الين تعبل سكين عن العلراز الذي عرف باسم « الرفائق المتموجة » .



الصورة (١٧) قازة بموقة على شكل فيل ، نحتت من المبجر المبرى قازة بموقة على شكل فيل ، نحتت من المبجر المبدى القرائفلى المولا، وفي أعلاها كلوب كانت استخدم لتعليقها ، والمبزء السفلى من الفازة مكسور، وادبح تاريخ هذه الفازة إلى عصر ما قبل الأسرات أو عصر الأسرات المبكرة إقبل سنة ٢٠٠٠ ق.م أ ، مدرومة بالتحف الريطاني، تصوير؛ إدويل سبث .



السورة (١٣) صناحق مصنوع من الفخار الأجر الفاتح الذي بميل إلى الأصغر البرتقالي. عثر عليه في العمرة، ويرجع تاريخه إلى حضارة الجرزة إقبل عام ٢٠٠٠ ق م أ . وترى عليه وسوماً حراء داكنة تمثل توعاً, من البقر الوحشي الإفريقيي، وعلى الجالب الأمامي من العمندوق نرى زخرفاً من بموعة من الأسماك طناة حول طمامها، وعلى الجالب المنافي الذي لا يظهر في هذه المصورة وسم لمركب نبلي تطيدي من الطراز الذي كان معروفاً في جضارة جرزة ، ه مروس بالصف البرطاني، ضوير: إدون سيث.

وفي حضارة العمرة أيضاً انتشرت في الجنوب الزهريات المعمنوعة من الحجر الجوف. وذلك بالرغم من أن الخوذج الأصلى الأولى لمثل هذه الزهريات قد ظهر أولاً في مرمدة وهي من المناطق الشمالية [الصورة ١٢]. وتعتبر مثل هذه القازات أو الزهريات نماذج رائدة طبعت هذه الصناعة بخصائص وبميزات ظلت ثابتة طوال جيع حقبات التاريخ المصرى القديم بكل عصوره.

# • القائيل:

وإلى جانب هذه التحف ذات الأغراض العملية ، عثر على عدد كبير من التاثيل العبغيرة المستوعة من العاج معظمها على شكل نساء ، وقد دفنت هذه التاثيل بالقابر لتحقيق أغراض سحرية تتعلق بخدمة الميت صاحب القبرة ، وقد

ظهر التوذيج الأول لمذه التماثيل في منطقة البدارى. وقد لوحظ وجود نُقرة صغيرة على شكل ثقب غير عميق فوق أرداف هذه التماثيل [العبور ١٤، ١٥، ١٦، على شكل ثقب غير عميق فوق أرداف هذه التماثيل إلى الشكل وتلك ١١، ١٨]. وقد تمسك المصريون القدماء بصناعة هذه التماثيل بهذا الشكل وتلك العلريقة حتى في غاذجها الأكثر حنكة والأكثر دقة في الصناعة والتصميم، وذلك خلال الثلاثة آلاف سنة التالية على هذا الزمن القديم.

# • العقائد الدينية:

هذا ومن العبعب معرفة الكثير عن ظروف وخصائص الحياة الثقافية الفكرية والمقاتد الدينية والروحية لمؤلاء العربين الأوائل الذين استوطنوا ضفاف النيل فى ذلك الزمن السحيق، عدا أنهم كانوا يعتقدون فى شكل مامن أشكال الحياة الأخرى بالنسبة لبعض أفراد معينين من المجتمع. وهذا الاعتقاد واضع تماماً من الآثار التي عثر عليها بالمقابر التي وجدت ببعض مواقع الأكواخ وبالجبانات التي كانت متشرة في مواقع أخرى.

كان يتم دفن الجثث منحنية وراقدة على جنبها كه لو كانت نائمة أو متعظرة عودة الميلاد مرة أخرى. كها أن دفن بعض الأشياء والأدوات الدنيوية مع الميت يدل بشكل قاطع على أنهم كانوا يتوقعون أن الحياة في الدار الآخرة لا تختلف كثيراً عن الحياة الأولى حين كانوا يعيشون على وجه الأرض [العمورة ١٩].

ومن المكن أن نلمح بعض مقائدهم كخيرط رفيعة تتخلل نسيج العقائد المعرية القدية التى اتضحت فيا بعد أثناء العمور الفرعونية . فهؤلاء المعريون القدماء الأواثل كانوا يعتمدون في وجودهم على الأعطار ، لذلك فقد عبدوا آلمة تتعلق بالسياء والنجوم . كيا كانوا يعتقدون أن حكامهم أو قادتهم قادرون على اسقاط الأعطار أو صنعها .

وبين المحمل أنهم كانوا يقومون بقتل هؤلاء القادة أو الحكام عندما تضعف قواهم أو تهون عزائهم وذلك باغراقهم في الماء أو بتقطيع أوصالهم في احتفال عام يشهده الجميع. وهناك بعض الاشارات الغامضة إلى مثل تلك الطقوس البدائية يكن قراءتها في «متون الأهرام» [العمورة ٩٤] التي كتبت فيا بعد. وتشير



كان جسم للرأة موضوعاً ششاً في تباثيل عصر ماقيل الأسرات. وكانت للرأة تأخذ صورة «الإفة الأم» أو تبتل في وضع معن لتنفيق أفراض سحرية.. وكانت النائيل تعنع في الغالب من طس النيل وتكسب اللون الأحر بعد حرفها.

المبرة (١٤)

تمثال الأمرأة من حضارة البدارى [٤٠٠٠]. هثر عليه بالقيرة رقم ١٠٠٠. والثال مصنوع من الساح. ومن المؤكد أنه وضع بالقيرة لتحقيق أغراض محرية للمتولى.

ه متروش يظمش الرجالي. وألمورة يؤذن خاص من انتاد تلتمض.

العبورة (١٥)

تمثال يثل أمرأة والعبة يرجع تاريخه إلى حضارة العمرة بمنطقة تفادة.. ولكن استدارة جسم اللثال تختلف عن طراز النائيل الذى كان شائماً فى حضارة جرزة.. وفلاحظ تفدماً ملحوظاً فى فهم تشريح الجسم البشرى.. أما الرموم البدائية المشتة التى تزين جسم اللثال، فهى خليط من الأشكال الهندسية والأشكال الميوائية. ومن المتمل أبا كانت مطبوعة على قاش الرداء الذى كانت ترتديه الرائصة، ومن المتمل أبا كانت وطوعة.

ه سروس بصف الأشولين بأكسفهود. تعويره قسم تصوير فأكار بالمتحف.



الصورة (١١) تمثال الامرأة مصنوع من الفخار. عثر عليه بالأبعديّة. ويمثل مرحلة فتية التفاقية بين حضارتي العمرة والجرزة.

ه سروس بتعف الأشواخ بأكساورد. تسوير: قسم تسوير الآكار بالتعف. العمورة (۱۷)

تمثال من الفخار لامرأة عمل طفلاً. يرجع تاريخه إلى ما قبل عام ٢٠٠٠قم ... عصر ما قبل الأسرات. . مدوس بالصف الربطاني. تسوير: إدوين سيث.

الصورة (١٨) تمثال لامرأة مصنوع من العاج. عثر عليه بنقادة إحضارة جرزة]. وهو عبارة عن ومز طوطمي يداثي. ه سروس بنحف الأصوان بأكساورد. تصوير: قسم تصوير الآثار بالتحف.



(14) formit

إحدى «النفتات للتحديد» من عصر ما قبل الأسرات، حيث كان المتوفى يدفن منحديا، ويوضع على جانبه الأيسر فيدو كما فركان الأناء وتوضع من حواد بعض الأوانى والأدوات والقراين في تنظمها في حياله الأخرى، وكانت للقابر غفر على عمل قليل في ومال هفية الصحراء، وألت الجنة بالمصير، أما حفظ علمه المنت وأمثاقها بالله جيدة، فيرجع إلى الطروف الطبيعية للتبالة في حرارة الرمال التي تحفظ الجنة في حالة جفاف تام.

ه تمویر: پتر کلاهون.

بعض هذه التصوص إلى بعض الطقوس والمقائد التي كانت سائدة بين المريين القدماء الأواثل في العصور السابقة الأكثر قدماً.

# • النظام السياسي والعلاقات التجارية:

هذا ويكن تصور النظام السياسي الذي كان يعيش في ظله هؤلاء القدماء الأواثل بطريقة الجدس والتخمين، فن الهتمل أنهم كانوا يعيشون في عجتمعات صغيرة تعتمد على نفسها بنفسها وتشكل ما يشبه نظام القرى.

وقد عثر في بعض المواقع التي كانوا يعيشون فيها على دبابيس مصنوعة من التحاس وخرزات مصقولة لامعة مصنوعة من القللق Steatite [ وهو حجر أخضر عيل إلى الرمادي صابوني الملس ] الأمر الذي يحتمل معه وجود علاقات تجارية كانت تجرى بين الأواثل اللين كانوا يعيشون في المواقع التي انتشرت فيها حضارة البداري وحضارة العيزة، وبين جاعات أخرى كانت أكثر حضارة وأكثر تقدماً.

# الفصل الثالث

# مصر ما تبل الأمرات [ المتأخر ]



كانت المضارة التى سادت في عصر ماقبل الأسرات [المبكر] حضارة افريقية الطابع والجوهر. وكان من المفترض أن تظل هذه المضارة عدبة وغير مشمرة وباقية في ذات المستوى الذي وصلت إليه ، لولا ماحنث في عصر حضارة البداري من احتكاكات أو اتصالات بأشكال أخرى من المضارات التي كانت سائدة زمنذاك في المناطق الأسيوية. وقد دنت الشواهد على حدوث تغيرات متميزة وفدت من خارج المهدود.

اقد انتشر استخدام معدن النحاس انتشاراً واسعاً يفترض معه ضرورة حدوث اتصالات أو تقارب ... سواء عن طريق التبجارة أو عن طريق التوسع ... مع مناطق شبه جزيرة سيناء والعمراء الشرقية حيث توجد المناجم الفنية بعدن النحاس.

وبالرغم من كثرة استخدام النحاس الذي أصبح منذ ذلك العصر مادة مألوقة في صناعة الأدوات والأسلحة ، فقد استمر استخدام حجر العبوان في صنع الأدوات ذات الأغراض والاستخدامات المتاصة كالأدوات اللازمة لسقل وتنسيم الأواني والأوعية المستوعة من الحجر ، والأدوات المستخدمة في حفر العاج ، والأدوت الزراعية المستخدمة في حصاد وجنى عاصيل الحبوب كالمناجل وغيرها .

# • مؤثرات حضارية وافدة:

وهناك من الشواهد ما يدل على حدوث مثل هذه المؤثرات المضارية التي وفدت إلى مصر من مناطق بعيدة خارج حدودها. فقد عثر على ثلاثة أختام المنارة المرية ٢٠٠٠.

أسطوانية من الأختام التي تميزت بها حضارة «الوركاء» Uruk (١) أو حضارة ما قبل الكتابة التي سادت في مناطق «ميزوبوتاميا» (١). وقد عثر على أحد هذه الأختام بقبرة في نقادة يرجع تاريخها إلى عصر حضارة الجرزة، وقد شاع استخدام هذا النط في صناعة الأختام في مصر، أي بصنع أختام من الطين بواسطة لف أسطوانة ذات نقش خاص على الطين الطري وتركه حتى يجف، وظلت هذه الطريقة متبعة في صناعة الأختام كمدة تزيد على ١٥٠٠ عام حين حلت عملها طريقة الحتم بالدق.

### الصورة (٢٠) بالبشة ألوان معروفة باسم «بالينة أكسفورد» وتظهر فيها تفوش محضورة تمثل حيوانات اسطورية ذات رقاب طويلة غيط بالفجوة ألتى كان يوضع فيها اللون أو مستحضر التجميل . وفي جزئها الأسفل ترى نقشا على عمومة من كلاب العبيد تطارد عموعة من الرحول . وذلا حظ أن جيم حيود الميوانات على شكل تجاريف أو

فبهرات , وقد عثر على هذه اللوحة في متعلقة هيرا كونيوليس . ه عفوظة بصف الأشموان بأكسفورد , تصوير : قسم تصوير الآكار بالتحف .

المبورة (٢١) ---

رسم حقطى على جدوان إحدى للقابر من حدارة جرزة بتعلقة هيراكرفبوليس . ويمتمل أن تكون للقيرة خاصة بأحد الرؤساء أو علية القوم . وتمثل الرميم امتداداً مشاجاً لتقوش «مقيض سكين جبل العرق» [ الطرالعموض ٢٢ ، ٢٤ ] . وفرى سلنا ذوات طرز جنفة . كما نرى وسماً يثل «عجاجة أو تحدى الأسود» .

ه سروش بالسف المرى بالتدرة. والسوية بإلان عامى من مدير عام الإكثر.

(٢) ميزووتاميا اسم اغريقي الأصل وترجت باللغة العربية تعنى «بلاد مايين النهرين» [دجلة والغرات] [المترجم].

<sup>(</sup>۱) يرجع أسم هذه المضارة إلى بلدة «الوركاء» المروفة سالياً بالمراق. وكان أسمها القديم «أوروك» أو «أوتوج» وذكرتها التوراة باسم «إرك». وهي حضارة تمود إلى فبر التاريخ المراقى القديم [المترجم].

كذلك فقد زحفت إلى الوحدات الزخرفية المصرية «موتيفات» من أشكال الميوانات الأسطورية التي كانت سائدة في ميزوبوناميا خلال ذلك العصر. وذلك مثل النقش الذي يمثل حيوانين أسطوريين لها جسماً نمرين ورقبتاهما ثعبانيتا الشكل Serpa — Pards . ومثل النقش الذي يمثل حيواناً خوافياً بجنحاً نصفه نسر ونصفه أسد Winged Griffin . ومثل التكوين الزخرفي الكون من ثعابين وحيات متشابكة أو في شكل ضفائر [الصورتان ٢٠، ٣٢].



وتعتبر مثل هذه التنجديدات الوافدة إلى معر من خارجها أفكاراً جديدة طارئة على المفهوم الفكرى والفنى الذى كان سائداً بمصر فى ذلك العصر، فالحيال المسرى كان يتسم بالاعتدال والجد، ويعتمد على المتطلق فى كل تعبيراته المثلاقة، وعلى أية حال فقد كانت هذه التجديدات والمستجدئات الفنية قصيرة العمر بالنسبة للتيارات الفنية التى تميز بها الفن المصرى، ومع ذلك فإن استخدام

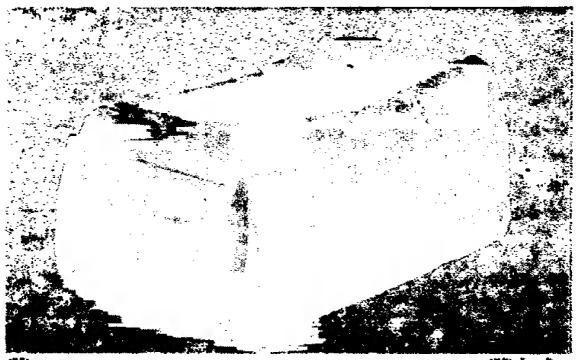

المسورة (٢٢) غوذج مصنوع من الفينار عثر عليه في المعرة، ويمثل بيناً الأحد الرؤساء من حضارة جرزة. وواضح أن جدراته كالت مينية من سيفان نبائية مضفرة ومنطاة بالطين. وهي تفس الطريقة التي ظل يتبعها أهل النوبة حتى عهد قريب في بناء بيويم , أما التوظف والأبواب فقد كانت تصنع من ألواح من الأعشاب الفلية . كما أن السقف كان مصنوعاً من عوارض منطاة بالفش القلوط بالطين .

هذه المستحدثات في أعمال فنية مصرية الطابع يدل على مدى قوة تأثيرها على المصريين في ذلك العصر.

ومن أشهر الأعمال الفنية ذات الروح المستوحاة من خارج مصر، يد السكين المصنوعة من العاج التى عثر عليها في منطقة جبل العرق والمحفوظة حالياً متحف اللوقر [الصورتان ٢٣، ٢٤]. ونرى على أحد وجهيها نحتاً عثل بطلاً غطياً ذا طابع ميزوبوتامي واضح، وهو يقهر أو يقوم بمصارعة أسدين. وهذه صورة تقليدية معروفة في فن ميزوبوتاميا. وقد عثر أيضاً في إحدى مقابر هيراكونبوليس (٣) التي يرجع تاريخها إلى عصر حضارة الجرزة المتأخرة، على صورة مماثلة لهذا البطل التقليدي منقوشة على أحد جدران تلك المقبرة التي تعتبر بدورها من أقدم المقابر المبنية بقوالب العلوب العليني [الصورة ٢١].

<sup>(</sup>٣) كان أسمها المصرى القديم «نِجْنْ» وهي «الكوم الأحر» حاليا. وتقع على بعد نحو ١٥ كيلو مترا شمال إدفو [المترجم].

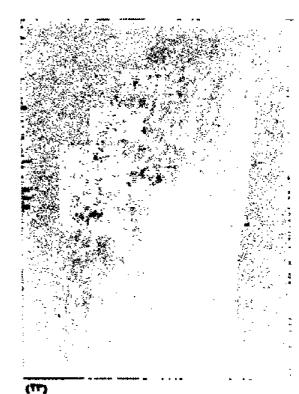

الموران (۲۲) ، (۲۱)

من أُهم الأكار التي يرجع تاريفها إلى همر حضارا جرزة ، تلك السكين الشهيرة التي عثر عليا بنطقة و جبل العرابي بصعيد مصر. ونصل السكن مصنوع من الصوان طبقا للنموذج المتاد للمروف باسم يو الرافق التكرية يو . أما لقيض للمنوع من الملج الطوره فهر على درجة كبيرة من الأطبة. وعلى الرجمة الأَوْلَ مِن الْقَيْمُ [ المصرية ٢٣ ] ترى في الطرف الأُعلى معاراً بثل المبراع بن ريل وأساين، وهومنظر يرمز إلى بعال «ميزوبوالما» للعروف باسم « جلجاميش» الذي كان يطلق عليه أقب ﴿ مَلَكَ أُومِيدَ أَلُوحِوشَ ﴾ . وهذا للنظر غير للعناد يماثل المنظر المرسوم على جنوان إحدى المفاير التي يرجع لارينها إلى مصر حضارة جرزة والني عرّ ملها بمنطقة هيراكو ليوليس ( الطر العبورة ٢١ ] . وفرى عن منظر البطل كلين من كلاب الصيدوقتها عمومة من الومول ، وفري أسماً يتقيض على وعل عنها . أما الرجه الآخر من القيض إ الصورة ٢٤ ] فقد سفرت عليه مناظر تمثل استشام عمركة عائية . كما نرى في الوسط جموعة من الراكب من طرار « البِّدَّم » metum للمروفة في بر دجلة , وزي في المن المفلي بموعة من للراكب للصرية القفية من الطراؤ الذي استخدم في عصر

ه عقولاً يتحف القول، تصوير؛ موريس خوز يأبل.



أما الوجه الآخر من يد السكين تلك المصنوعة من العاج ، فقد حفر عليه منظر مثل سفنا ذات مقدمات ومؤخرات مرفوعة رأسياً تمثل نفس طراز السفن المعروفة بأسم «البّلم» والتي كانت مستخدمة في نهر دجلة Tigris .

وفي عصر حضارة الجرزة المتأخرة، حدثت ظاهرة مستحدثة ولكنها أقل تأثراً بالطرق التقليدية الأجنبية الوافدة إلى مصر من خارجها. وهي البدء في استخدام قوالب الطين في إقامة الأبنية والمنشآت المعمارية. فقد هجر البتاؤون الأواثل في مصر بالتدريج طريقة بناء البيوت من المواد النباتية سريعة العطب كنبات السّمار ذي السيقان الاسطوائية، وسيقان نبات البردي، وجريد النخيل، والمصر المسنوعة من الأكياب Rush [المسورة ٢٢]. وبدأوا يستخدمون قوالب العلين المجففة في الشمس، والتي كانوا يصنعونها بصبها داخل قوالب خشبية مستطيلة الشكل (أ). وهذه الطريقة المستحدثة في فن البناء ذات الأعمدة الناتئة أو البارزة من الجدوان، وكلها مبنية بقوالب العلين، تحمل سمات العلريقة التقليلية البناء التي كانت مستخدمة في الزمن المعاصر في ميزوبوتاميا، حيث كانت طريقة البناء بقوالب العلن منشرة هناك منذ أزمان أكثر قدماً.

# • بداية ظهور الكتابة:

ولعل الظاهرة الأكثر أهمية في ذلك العصر، هي الظهور الغبجائي لطريقة تسجيل لغة الكلام كتابة، وهي طريقة أكثر تقدماً من عجرد التعبير عن الكلمات بالعمور المرسومة Picto Graphic. فقد ظهرت الكتابة الميروجليفية أولاً منقوشة على ألواح الإردواز التي يرجع تاريخها إلى عصر حضارة الجرزة المتأخرة.

<sup>(1)</sup> أجرى بعض طباء الآثار متارنة بين سجم قرالب العلين اللبن التي كانت مستخدمة في بلاد ما بين النبرين أثناء ازدهار حضارة «الوركاء» أو حضارة «جدة نصر» وحجم قرالب العراقية كان التي استخدمت في مصر في زمن معاصر لمله المضارة، فوجدوا أن حجم القوالب العراقية كان المحدد، مم أو ٢٠×٢٠×٥ مم أو ٢٠×٢٠×٠ مم أو ٢٠٠٠٠ مم أو ٢٠٠٠ مم أو ٢٠٠٠ مم أو ٢٠٠٠٠ مم أو ٢٠٠٠ مم أو آور مم أور ٢٠٠٠ مم أور ٢٠٠ مم أور ٢٠٠٠ م

وقد ارحظ أن هذه الكتابة قد استخدمت منذ البداية الرمن والعلامات «الإديرجرامية» (١) (الموز والعلامات «القونوجرامية» (١) (الموز والعلامات والرمن والعلامات والعروف أن الكتابة باستخدام مثل هذه الرمن والعلامات قد نشأت أولاً في ميزوبوتاميا متطورة عن رمن وعلامات سابقة كانت تدون بطريقة أكثر بدائية.

وقد تزامن ظهور الكتابة في مصر مع الفترة التي قويت فيا لغة الكلام ذات العناصر والمكوّنات «السامية» Semitic على حساب اللغة ذات العناصر والمكوّنات والمركّبات «الحامية» Hamitic و«البربرية» Berber ومن المحتمل أن هاتين الظاهرتين [ظهور الكتابة وتغلب اللغة ذات العناصر السامية] تتواقف كل منها على الأخرى. وقد تغلبت اللغة ذات المتماثص «السامية» نظراً لأن طريقة الكتابة أو التدوين قد ابتكرت في الأصل لتسجيل الطريقة السامية في النطق والكلام.

وفى تلك الفترة أيضاً حدثت هجرات بشرية من شعوب الشمال نحو مناطق انتشار المضارة الجنوبية. الأمر الذى أدى بالتالى إلى حدوث تعلور فى السمات البدنية أو الجسمانية للشعوب التى كانت تعيش فى الجنوب، حيث حدث تعلور فى شكل الرأس، وذلك بتمازج شكل الرأس المستعليل الذى يميز شعوب البحر المتوسط بشكل الرأس العريض الذى يميز سكان الجبال الذي يمتمل وفودهم من مناطق سوريا والأناضول.

وليس هناك ما يدل على أن هذه المستحدثات الحضارية قد جاءت نتيجة لممليات غزو، أو حدثت قسراً، فحضارة الجرزة التي انتشرت في مناطق الجنوب عبارة عن تعلور لحضارة السمرة التي تغلّب عليا المصائص والسمات الافريقية. أما التأثيرات الحضارية الأجنبية الوافدة من المتارج، فلم تكن بالحجم المبالغ فيه،

 <sup>(</sup>٦) الرمز المستخدم لتصوير كلبة أو منطع من كلبة ، أو لتصوير حروف ذات دلالة صوية مهينة ،
 رقى ما تسمى لنوياً باسم عصدت مسعد وتستخدم للثلاثة على الأصوات [المترجم].

ولا تعدو أن تكون بجرد أفكار أو طرق تسربت إلى حضارة كانت ذات خصائص ميزة وسمات واضحة.

وعلى سبيل المثال فإن يد السكين المعنوعة من العاج والتي عثر عليا في جيل العرق، تدل نقوشها على مظهر أجنبى وافيح تماماً، ومع ذلك فإن هذه التقوش تتغيمن أيضاً أغاطاً وافيحة من مناظر المراكب والحيوانات ذات الطابع المصرى التقليدي الحالص. [العبورتان ٢٣، ٢٤]. كما أن الأختام الأسطوانية التي استخدمت في مصر، صنعت من الخشب وصنعت أيضاً من الحجر، وقد نقشت عليها «كتابة» ولم تكن عجرد نقش لوحدات أو تصميمات زخوفية.

كذلك فإن الرموز والعلامات الهيروجليفية كانت رسوماً أو صوراً لأشياء رؤيت بعيون مصرية، ورسمت أو صورت بطريقة المصريين التقليدية في ملاحظة وتسجيل المشاهد بطريقة غاية في التلخيص والاقتضاب، وهي الطريقة التي تفوق بها المصريون على باقي الشعوب الهيطة بهم.

وقعبارى القول أن المستحدثات التى تسربت إلى الحضارة المعرية فى ذلك المعر كانت جرد مبادىء وأفكار، ولم تكن أسلوباً عاماً كاملاً. وهذه المهارات المعر كانت جرد مبادىء وأفكار، ولم تكن أسلوباً عاماً كاملاً. وهذه المهارات المعرة التى وقدت إلى معر في ذلك المعر، وجدت في مصر أرضاً خصبة للانتشار والتطور، إذ سرعان ماتم امتصاصها وافرازها بعد تمصيرها أو تكييفها طبقاً للظروف المعرية، على أيدى شعب متوثب ومتحمس ومستعد للتطور والتغير.

وَتَذَلَ جَمِع الشواهد على أن هذه التأثيرات الأجنبية قد زحفت من الشمال إلى الجنوب. ولكن معلوماتنا عن الظروف والأحوال التي كانت سائدة في دلتا النيل قاصرة تماماً ونادرة بطريقة مؤسفة. ومن الهتمل أن تلك المستحدثات كانت نتيجة للعلاقات التجارية التي سادت في متطقة شرق البحر المتوسط نتيجة للتطور الذي أدى إلى ظهور السفن الممالحة للملاحة في البحار.

## • صناعة بناء السفن:

وبما لاشك فيه أن ظهور هذه السفن قد حدث في منطقة يكثر بها وجود الأخشاب المناسبة لبناء هذا الطراز من السفن. ومن المروف أن مصر ليست غنية

بالأخشاب، ولذلك فأغلب الظن أن بيبلوس Byblon أو جبيل في لبنان كانت المكان الذي بنيت فيه السفن البحرية التي تجولت في المياه الساحلية لمناطق شرق البحر المتوسط Lovant (٢).

وأياً كان المكان الذى بنيت فيه السفن البحرية الأول مرة، فإن المصريين سرعان ما برعوا في بناء هذه السفن وطبعوها بطابع مصرى خالص واستخدموها لتتحقيق أغراضهم وأهدافهم، تماماً مثلها استوعبوا في تاريخ الاحق فكرة صناعة العربات أو المركبات التي تجرها الحيول، وهي الأخرى فكرة وقدت إلى مصر من خارجها.

ومن المؤكد أن هذا الانفتاح الذى حدث فى مناطق شرق البحر المتوسط فى ذلك العصر، قد أدى دوراً مؤثراً فى زيادة الاتصالات بين غتلف الشعوب التى كانت تعيش فى تلك المناطق، كها أدى إلى الاتصال والاحتكاك بين الحضارتين المزدهرتين فى كل من مصر وجزيرة كريت.

## • حضارة الجرزة:

غددت مميزات وخصائص حضارة الجرزة التي تنتمي إلى حضارة أليجه البحرى، بدراسة الآثار والخلّفات التي عثر عليا بنطقة الجرزة وببحض مناطق الفيرم. كيا وجدت آثار وعلفات أخرى لها ذات المتسائص والمميزات في بعض مناطق الوجه القبلي، خصوصاً في مناطق الجيانات الواسعة في نقادة والبلاس بالقرب من قفط، وتمتبر هذه الآثار الأخيرة تطوراً لآثار وعلفات حضارة العمرة التي كانت سائدة من قبل في تلك المناطق.

<sup>(</sup>٧) ثنا تمنظ على رأى للؤاف في هذا الشأن، فليس سنى وجود الأششاب الساخة لبناء السفن في لبنان أن لبنان قد سبقت مصر في هذا الفيسار. وثبت بأداة قاطعة أن المصريين الأوائل في عصور ماقيل التاريخ قد بنوا سفنا ضغمة استخدوا في بنائها أخشابهم الهلية بالإضافة إلى الأخشاب التي كانوا يستجلبونها من لبنان. وفي كتابنا «مراكب خيفر» أوردنا مدخلاً كاملاً عن «تاريخ البحرية وصناعة بناء السفن في مصر القدية» ناقشنا فيه هذا الموضوع بكثير من التضيل [الترجم].

ويمكن القول بأن بميزات وخصائص الحضارة المصرية في عصر ماقيل الأسرات [المبكر] قد ظهرت في ذلك العصر الذي سادت فيه حضارة الجرزة التي أخلت تتطور بدورها حتى دخلت مصر في عصورها التاريخية.

وكانت العبقات الجنسية والعنصرية للشعب المصرى الذى كان يعيش فى عصر حضارة الجرزة بماثلة بعبقة عامة للعبقات الجنسية والعنصرية الأسلافهم من أجناس البحر المتوسط، مع تميز بسيط يتمثل فى أن جاجهم كانت أعرض قليلاً ووجوههم كانت أطول قليلاً.

## • زخرفة الأوانى الحجرية والفخارية:

وتتميز الأواني الفخارية التي يرجع تاريخها إلى عصر تلك الحضارة بأن لما أياد تمسك منها، مزخرفة بخطوط متموجة، وهي مماثلة تماماً للأواني الفخارية التي عثر عليها في فلسطين، والتي يرجع تاريخها إلى نفس المصر. كما أن هذه الأواني الفخارية كانت ملونة بألوان خزفية خفيفة يغلب عليها اللون الأحر القرنفلي أو اللون الأصفر البرتقالي، ومزخرفة بخطوط حراء. أما الوحدات الزخرفية التي كانت تتقشى عادة على تلك الأواني فكانت تتضمن تلالاً مثلثة الشكل، وطائر الفلامتجو أو البشروش [وهو طائر مائي طويل العنق والرجلين ويسمى أيضاً النخام]، والوعول، ونبات المن الاثيريي المعروف علمياً باسم Musa casece، بالإضافة إلى أشكال آدمية.

وكانت بعض تلك الأواني مزخرفة بتصميمات وأشكال فسرها «يثرى» بأنها تمثل أضرحة أو عروشاً أو شعارات أو رموزاً خاصة ببعض الآلمة. إلا أن علياء كثيرين عارضوا هذا التفسير [المدور ١٣، ٣٠].

وقد عثر في منطقة الجبلين (^) على بقايا قطعة من القماش رسمت عليها مراكب ترضح لنا غوذجاً لما كانت عليه طريقة تصميم وبناء السفن في تلك الفترة

 <sup>(</sup>A) تقع على الشاطىء الغربي الغيل جنوب أرمنت. وكانت مركزاً لمبادة الإلمة «حصور» رية الجبلين. وكانت لما أهمية حسكرية في بعض العمود [المترجم].

كذلك فإن العاصمة الادارية التى أسسها الملك مينا في منطقة «منف» (١) وهي المنطقة التي تعتبر نقطة التوازن بين مصر العليا ومصر السفلي قد أدت دورها المؤثر الفعال في ازدهار الفنون والعلوم خلال العصر العتيق وعصر الدولة القلعة بأكمله، وذلك تحت رعاية الإله «بتاح» (") اللي كان يعتبر الإله الحائق وراعي الصناع.

ومن المؤكد أن فن «الكتابة» في هذا المصر قد حقق الزيد من التقدم وتخطى مرحلة الغموض التي ظهرت في البداية مكتوبة على ألواح الإردواز السابقة.

ومنذ بناية عصر الأسرة الأولى على أقل تقنير عرفت مسر صناعة صحائف ورق البردى التي كانت تصنع من لب نبات البردى الذي كان ينمو بكثافة على شطآن النيل وأحراشه. وقد أدى هذا الاختراع المسرى دوراً هاثلاً في سهولة تسجيل النصوص المكتوبة وعمل العنيد من نسخ تلك النصوص حسب الحاجة.

كذلك فقد تطورت في هذا العصر طريقة الكتابة بالقلم والحبر، وبدأت في الظهور طريقة جديدة للكتابة بحروف سريعة ومتصلة. كما أصبح فن الكتابة من القدرات المتميزة والمهن الرفيعة التي يشغلها علية القوم وكبار الموظفين اللين كانوا يفخرون بعمل تماثيل تخلدهم وهم في هيئة «الكاتب الجالس».

<sup>(1)</sup> اسمها المسرى القديم «بن ينيز» أى [البداء المديئة]. وسماها الاغريق «منفيس» [البدرشين وميت رهيئة حالياً]. ولا تولى الملك «زرّ» أو «دِچرْ» [من طوك الأسرة الأولى] حسن المدينة وألمام فيها قلمة ضخمة سماها «البدران البيضاء» وتدل الكثير من الشواهد التاريخية الألرية على أن عاصمة مصر في عصر الأسرتين الأولى والثانية ظلت في «طيئة» بالمسيد ولم تصبح مديئة «منف» عاصمة البلاد إلا في عصر الأسرة الثالثة [المترجم].

<sup>(</sup>٥) يعتبر الإلة بتاح من أهم آلمة مصر القدية. وهو إله منف وإله الحلق وحامى الفنانين والحرفيين. وقد مثل على هيئة انسان يقف على قاعدة داخل مقصورة. وكان يثل الأب في والتالوث المنفى» وزوجته هي الإلمة وسخيت » وابته هو الإله ويفيز أثوم » وربا كان أصل هذا الإله رجلاً مهتريا حقيقيا طواء النسيان منذ ازمان محيقة، وذلك لائه على خلاف مجموعة الآلمة المعرية لم يأخذ صورة حيوان، وقال يثل في شكل رجل في الفائف مومياء ولا يعملي رأسه سوى المنسوة أو طاقية ضيفة. وقد ظلت حقيفة الإله بناح قوية ومزدهرة بين الطبقات المنفقة طوال التاريخ المعرى كله. وكانت حقيفة كتميز بالروحانيات الرفيمة أكثر ما تنميز به المقائد المعرية الأخرى التي يظب عليها الطابع المادي [المترجم].

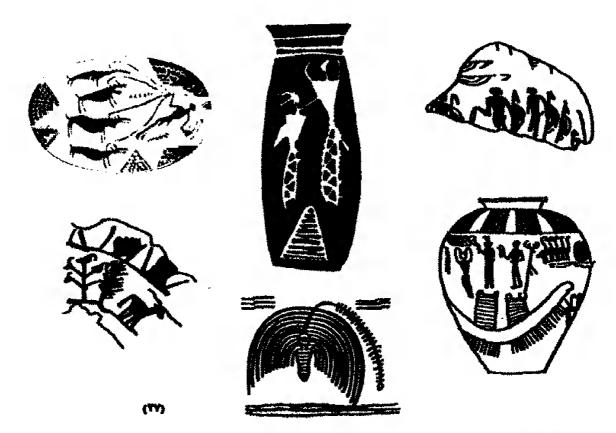

المعروة (٢٧) لشكال بدرية وحيوالية ونياتية استخدمت كمونيفات وخوفية للتزين في كل من حضاوة المعرة وحضاوة جرزة. وتنفيكن هذه للوقيفات تلالاً على شكل مثلثات ووجولاً وأشجاراً وسلماً وحيّاداً يقود بجموعة من كلاب العميد وجنوداً بحاربين. وقد استخدمت السفن بكثرة كوحدات وعرفية في هانين ففضاوتين. وكان من للمناد وسم تلك السفن بكيائن تظهر في منتصفها، أو بأشرعة مربعة أو مستطيلة الشكل لتساعد في انجازها ضد النيار حين كالت تنجه جنوباً.

من عصر ما قبل التاريخ ، حيث رسمت الراكب وجدفوها ورجال الدفة ، كما رسمت أيضاً أشكال تمثل كبائن تعلو أسطح تلك المراكب [العمورة ٢٨].

وقد كثر ظهور الأوانى التى يرجع تاريخها إلى عصر حضارة الجرزة، وهي أوان تماثل ذلك النبع من الأوانى والزهريات الحجرية. وقد يرجع ذلك إلى ظهور «المثقاب المكرنك» Cranked brace الذي كان يقوم مهمة مماثلة للعجلة النوارة Fly Wheel والذي جعل من عملية ثقب وتجويف وتفريغ الحجر عملية أقل صعوبة مما كانت عليه من قبل. وقد أصبحت هذه الأداة المستخدمة في ثقب وتجويف الأحجار علامة أو رمزاً هيروجليفياً يسمى «جم» [العمورة ٢٢].



المورة (

بقايا قطعة من قائل الكتان، عثر عليا في إحدى مقاير عصر ما قبل الأسرات في منطقة الجباين. وكان الكتان منسوباً من عبوط رفيعة جداً. وقد استغرق ترمي هذه القطعة وتيميع اجزائها نحو أربع سنوات. وفي كل سفينة من السفينتين للتفوشتين على القماش، نرى كبينتين كا نرى بخاراً في للؤخرة يقيم بتوجيه بجداف الدفة. وعلى عكس مسلم الرسوم التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ سواء في مصر أو ميزويوتاميا أو مناطق البحر المترسط، فإن الرجال الطاهرين في هذا الرسم شم لحي وبدون أتوف بارزة. عفوظة بتعض تيون. تصوير: بستير راميازي.

# الترجيج وصناعة الأدوات الصوانية:

وفي عصر حضارة الجرزة أيضاً وصلت عملية صقل وتشذيب حجر العموان إلى مستوى رفيع منقطع النظير في الدقة. ويتضع ذلك فيا عثر عليه من تصال السكاكين ذات الحواف الرقيقة الحادة، المحفورة بشكل متمرج منتظم يجعلها تبدو كيا لو كانت كرمال البحر المتموجه عقب انحسار المرج من على الشاطيء. وقد سميت طريقة صنع نصال السكاكين على هذا الشكل باسم «الرقائق المتموجة» ممين من المشاب . ومن المحتمل أن تكون قد استعملت فيها أداة أو مثقاب مصنوع من المخشب.



العبورة (٢٩) الملامة اليروجلياية « جرَّ » وهي تشية أداة الثانب التي يستعملها الميارون في لاب الأحيار.

في عصر حضارة البدارى السابق، استخدمت مادة قلوية في صناعة طلاء زجاجي كانت تزجج به بعض المعنوعات الصغيرة كحبات الخرز. وفي عصر حضارة الجرزة اللاحق، أصبحت طريقة التزجيج هذه فريدة في نوعها، واحتلت مكانة مرموقة في الصناعات المصرية، وأصبحت تسمى «الحرف أو الفيانس المصرى» Egyptian Faience ، وقد استمرت هذه الصناعة طوال عصور التاريخ المصرى القديم وحتى العصور الإسلامية. وأغلب الظن أن المادة التي كانت تستخدم في صناعة هذا الحرف قد ظهرت وتطورت صناعتها على أيدى الأهالي الذين كانوا يعيشون في مناطق الحدود الغربية لدلتا النيل.

وفي الفترة المتأخرة من حضارة الجرزة [من حوالي ٣٤٠٠ قام إلى حوالي ٣٢٠٠ م] ظهرت علامات تؤكد حدوث نع من النشاط السياسي تمثل في صراع من أجل الحكم والهيمنة بين حكام الوجه القبلي وحكام الوجه البحرى. ومن المروف أن الوجه القبلي في مصر يتألف من الوادي الفيق الذي يمتد شمالاً بدءاً من صخور الجندل الأول في الجنوب، أما الوجه البحرى فيتألف من دلتا النيل في شمال البلاد. ومنذ ذلك العصر أصبحت هذه الفوارق الجغرافية بين الوجهين موضوعاً على جانب كبر جداً من الأهمية بالنسبة لتاريخ البلاد. (١)

٩) كانت عاصمة علكة الجنوب [الوجه القبلي] منينة «نيفِنْ» التي عرفت فيا بعد باسم «هيراكونبوليس» [أى منينة الصغر]. وهي تعرف الآن باسم [الكوم الأحر]. وتقع بغرب النيل قبالة منينة «نيفِث» القنيعة [الكاب حاليا] التي تقع على الشاطيء الشرق للنيل. ويرى بعض المؤرخين [ومنهم الدكتور عمد جال المنين غتار] أن عملكة الوجه القبلي كانت لما عاصمتان هما: «نحب» كعاصمة سياسية و «نمن» كعاصمة دينية. وكذلك كانت لمملكة الوجه البحرى عاصمتان متجاورةان هما «دبث» و «بي» وقد اسماهما الاخريق معا باسم «بوتو» [تل الفراهين حاليا] [المترجم].

#### **■ البينة الطبيعية**

تنحصر أراضى الوجه القبلى فى ذلك الشريط الفيق للمتدعلى ضفتى النيل، والذى تحيط به المسحارى والتلال المسخرية، بما يشكل فى نهاية الأمر بيئة شحيحة إذا قورنت بآفاق الأراضى الواسعة فى مناطق الدلتا ومنخفض الفيح.

## • طبيعة الرجه القبلي:

وكان المصرى الذى يعيش في الوجه القبلي يعرف تماماً أن كتحه وكفاحه الدائم هو الذى يمنع الرمال الحمراء والعبفراء التي تحيط به، من أن تبتلع الأرض الحقعبة السوداء التي اكتسبا (١٠). وأكنت التجارب له أن هذا الكفاح لكي ينجح ويحقق نتيجته المرجوة فلابد أن يكون جاعياً، وقذلك فقد كان من الحتم عليه أن يضم جهوده إلى جهود الآخرين، وأن يتعاون مع جيراته في القيام بهذا العمل الجماعي. وقد قام نهر النيل بدوره في تسهيل هذا التضافر الاجتماعي بين السكان على طول الفيفتين وذلك باعتباره عمراً ماثياً حقق لهم سيل الاتصال السريع بين كل اجزاء المتعلقة.

## طبيعة الوجه البحرى:

أما الوجه البحرى فكان يتكون من مناطق عريضة واسعة من الأراضى التى تتضمن الكثير من الأحراش والحلجان والروافد الماثية والمستقمات والمناطق العشبية، وتحف بجانبيه الشرقى والغربى مراعى ومنتجعات واسعة ترعى فيها قطمان عديدة من الأغنام والماعز والمواشى الأخرى.

<sup>(</sup>١٠) كان اسم مصر القديم هو «كيني» ومعناه «الأرض السوداء» أى الوادى الخصب الزريع، وذلك المنظريق بينها وبين «الأرض الحمراء» وهى الأرض الجهاية أو المسعولوية التي تحيط بالوادى والتي كالت تسمى «تالله بيثر». والاحظ قرب نطق كلمة «ديثر» من كلمة ومعدد أى المسعواء. وقد ظل اسم «كمى» مستخدماً للدلالة من مصر إلى أن غيره الأغريق إلى «إجبتيوس». ولم يقسر هذا الاسم تفسيراً قاطعاً حتى الآن، ولهل أنشل تقسير له هو لته مأخوذ من «حالسكالله عن مكان ربح الإله بناح [المعرجم].

وكان مناخ الدلتا الذى ينتمى إلى مناخ البحر المتوسط، أكثر رطوبة وأقل قسوة من مناخ المناطق الدلتالية بعمر العليا. ولهذا فقد كانت الدلتا منطقة خسبة مزروعة بالكروم وحدائق الفواكه، وتتوافر فيها الأسماك والدواجن والعليور. وبقربها تتوافر الملاجم لحفظ اللحوم والعليور والأسماك.

وعند بداية الدلتا من ناحية الجنوب، كان عبرى نهر النيل فى ذلك السعر يتفرع إلى إلنى عشر فرعاً، تتفرع منها بالتالى عجموعة لاحمر لها من الروافد الماثية العمقيرة. وكانت الدلتا مقسمة إلى عدد من الأقاليم أو المقاطعات، تتجمع كل منها حول وحدة رئيسية تمثل قرية أو مدينة.

وبينا كان سكان الوجه القبلى يتظرون شمالاً إلى جيرانهم من سكان الوجه البحرى، كان هؤلاء الأخيرين ينظرون شمالاً نحو البحر المتوسط. وكانت الموانى البحرية التى أقيمت على السواحل الشمالية للدلتا، على علاقة وطيدة بمناطق شرق البحر المتوسط ومناطق بحر إيجة. وكان سكان الدلتا أيضاً على صلة بالليبيين (١١) في الغرب وبالساميين في الشرق.

## • أوجه النائل والاختلاف في حضارة الوجهين:

وفي ذلك العصر كان الوجه البحرى أكثر تقدماً من الناحية الحضارية عن الوجه العبلي. وحتى في العصور التاريخية التي تلت هذا العصر، احتفظ الوجه البحرى بقيادته كمركز للفنون والحرف الصناعية. ومن المحتمل أنه كان يستقطب المهرة من الصناع والحرفيين سواء القادمين من الناطق القريبة أو من المناطق البحيدة.

ولسوء الحفظ فإن معرفتنا ما زالت قاصرة عن مظاهر حضارة الرجه البحرى في ذلك العصر، لأن ماضى الدلتا ...في معظمه... قد ضاع وتلاشى تحت الركامات المائلة من طمى النيل. والغالبية العظمى من العلومات التي توصلنا إليا كانت عن طريق الحنس والتخمين.

<sup>(</sup>١١) منذ عصر الدولة القدية ذكرت التصوص بلاد «يَسْمُ التي كان يقصد بها المسئلة التي تقع غرب الدلتا. وكان أهلها يتجولون على حدود مصر في شمالما الغربي وجدوباً حتى مرتفسات وادى السبيع بالتوبة [المربم].

ومع ذلك فإن من الحطأ المبالغة في تحديد الفرارق بين سكان الوجهين القبلي والبحرى، فكلهم يتكلمون نفس اللغة، ويعتنقون عقائد متقاربة، ويعيشون في ظل حضارة مادية وروحية مماثلة. وعلى سبيل المثال فإن فكرة حلول القوة الإلمية في بعض الرجال المعينين أو في بعض الحيوانات، كانت فكرة مقبولة في كل من الوجهين، بالرغم من وجود بعض القوارق الطفيفة في الأشكال الإلمية في مختلف المناطق، أو اختلاف هذه الأشكال من مكان إلى آخر.

وغذا فلم يكن غربياً أن هذه الوحدة بين أفكار المصريين ومشاعرهم ، كانت شيئاً طبيعياً بعدما تحققت الوحدة بين الوجهين في بداية عصر الأسرات. وأن هذه الوحدة بدورها قد أدت إلى ذلك الازدهار الكبير في حضارة مصر بأكملها بمجرد تحقيق الوحدة بين الوجهين وإنهاء مرحلة الانفسال بينها.

ومع ذلك فقد كان هناك نوع من التميز يفرق بين الوجهين ، الأمر الذى جعل المسريين القدماء يشيرون إلى مصر بأنها «الأرضين» Two Lands ولم يكن ذلك غريباً على المسريين القدماء الذين كانوا يعتقدون بوضيح فى «ثنائية» المالم . وبينا كان الوجه البحرى فى الشمال يقوم مهمة القيادة الثقافية والحضارية ، كان الوجه الجنوب يقوم مهمة القيادة والسياسية .

وفي عصر حضارة الجرزة ، كانت الوحدة السياسية أو الحكومية سواء في الوجه القبلي أو الوجه البحرى تتكون من اقليم أو مقاطعة أو مركز رئيسي في قرية أو مدينة تتحلق حوله مجموعة من الجماعات البشرية . وكانت كل وحدة من هذه الوحدات تحت رعاية واحد من الآلمة ، وتحت قيادة موحدة تتمثل في رئيس أو شيخ لتلك الجماعة . وكانت هذه الأقاليم أو المقاطعات هي الأجزاء أو الأشلاء التي تستقل أو تنفصل عن بعضها في الفترات التي تتمزق فيا الدولة ، وتحدث فيا الغوضي أو الاضعارايات السياسية والاجتماعية (١٧) .

<sup>(</sup>١٢) أطلق المعربين القدماء اسم «سبات» على أى مقاطعة أو أقلم ، وهذه الكلمة مشتقة من الفط المسرى القدم «سب» ومعناه «يقسم». ثم أطلق الاخريق اسم عصده على أية مقاطعة ، وهذا الاسم الاخريقي يطابق تماماً معنى الاسم المعرى ، حيث كانت كلمة «سبات» تعنى «قسم» وكانت تكتب في اللغة المصربة القنية على شكل مستطيل مقسم بخطوط متقاطعة متعامدة [المترجم].

واخيرا ففي عصر حضارة الجرزة [المتأخر] ظهر القوذج السياسي الذي تكرر عدة مرات بعد ذلك في التاريخ المسرى القديم، وهو تعلم وطموح أمراء أو حكام الجنوب المتوسع وليسط نفوذهم على الأقاليم والمقاطعات الأخرى بمختلف مناطق وادى النيل، إلى أن حققوا في النهاية وحدة سياسية تمثلت في دولة ملكية واحدة، تمكمها حكومة مركزية واحدة. وانتي بذلك عهد الأقاليم والمقاطعات المصرية المستقلة المتنافسة.

وهذه الظاهرة السياسية التي تكررت بعد ذلك في عنتلف عصور التاريخ المصرى القديم، تقسر لنا كيفية حدوث هذه الوحدة لأول مرة في بداية عصر الأسرات [الصورتان ٣٠، ٣٠ والتعليق عليها]

المبروة (٣٠)

السوة (٣١)

جزء من لمرسة من الإردواز عرطها في عيراكو نبولس ، يظهر فيا الكان على شكل ثور ينطح عمواً أفلب الطان أنه ليبس. ومن الألقاب النجيئية التي كانت تطلق على الكان النجيئية التي القوى به . أما الرايات والرموز الابدو ممالة على موارى على شكل أياد قوية تمسك بحيل متن . ومن المتمل أبا راسات تخص الأعماد ، مثل منظر الرايات للتقوشة على رأس الصولان الرجود ضمن بموعة بزى .

لمركة يقوم فيا أمد بالنبام الاعداء للهزومين ، كما قوم بعض الطيور بالنبام المعرعى من هزلاء الأعداء اللهن يظهر بعضهم مكنولي الأذرع . ويبدو من ملامح مؤلاء الأعداء ألبم أجانب غر مصرين . كما يظهر الأمد أكبر نسبياً من المجم الطبعى . وغذا في الفتمل أنه يدل على ه لللك للتحربه . وبحر للنظر للناوش على هذه اللوحة من أقدم الدانج التي وسمت فيا عيون الإنسان والميوانات والطبور عددة بينطوط نين للنظر الطبيعي المين ، بدلاً من الطرطة التي كانت مبعة من قبل ، حيث كانت الهيون ترسم في شكل فبوات أو الويه في الوجه . ونلاحظ في علم المنا أبد السيان والألهاذ قد وسمت يزواية جانية ، كما أن الهيون قد وسمت من زواية البروفيل . وهذه هي نفس القواعد التي البعت في الله للمرى اللهم المدة قرون تالية على عصر هذه اللوحة .

الرجه الأخرمن اللوحة للمروفة باسم ﴿ لُوحَة الْمُزَّالِينَ ﴾ . وقرى على علَّه الوجه منظراً

ن عفوظة بالتعف البرطاني . وافقت المورة بإذنا عاص من أمناه التعاف .

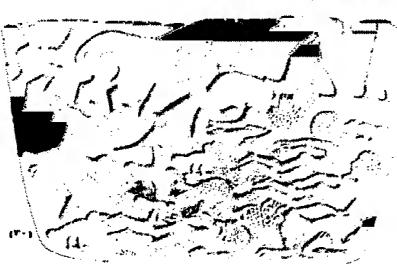



الفصل الرابع

# الانتقال إلى عصر الأمرات

لمل أكثر الشواهد وضوحاً على النشاط السياسي الذي أدى إلى بداية وظهور عصر الأسرات في مصر، يتمثل فيا عثر عليه في غتلف المناطق، وخصوصاً منطقة هيراكونبوليس [العاصمة الجنوبية القديمة] من اللوحات التذكارية التي كانت تقدم كنذور ومن بعض رؤوس الصولجانات [الصورتان ٣٠، ٣١].

## • تفاصيل لرح الملك نعرمر:

ومن أهم تلك الشواهد الأثرية التى تؤكد ذلك لوح الإردواز الحاص بالملك نَتَرْمَرْ [أو ربا: يرى نَرْ] الذى يعتبر الجنين الذى تطورت منه معظم الحسائص الذاتية التى تميز الفن الفرعوني كله على وجه التقريب [الصورتان ٣٢، ٣٤].

فى أعلى كل من وجهى هذا اللوح نرى اسم الملك مكتوباً داخل إطار على مبنى القصر الملكى. وبالرغم من وجود بعض العلامات أو الرموز الميروجليفية الغامضة أو غير واضحة المعنى، إلا أن هذا اللوح يعتبر أول وثيقة «مكتوبة» فى تاريخ مصر القديم. ويؤكد لنا أن علينا من الآن فصاعداً أن نعتبر مصر دولة متحضرة متمدينة.

نلاحظ أن اسم الملك المكتوب على كل من وجهى اللوح عاط يتقشين مثلان رأسى الإلمة «حتحور» (١) التي يحتمل أن يكون هذا اللوح قد نذر لما . والإلهة حتحور هي الإلمة الأم ، وتمثل غالباً في شكل بقرة . ومع ذلك فإننا

<sup>(</sup>۱) تعتبر الآلمة «حصور» من أشهر الآلمات للصريات، وسنى اسمها «منزل حورس» أو «مقر حورس». وينظر إليها في المقائد للصرية القلية باعتبارها «مين الآله رع» التي دمرت اعداه، وتمثل عادة في شكل امرأة على رأسها تاج عبارة عن قرني بقرة بينها قرم الشمس كما تمثل في بعض الأحيان في شكل بقرة أو لبؤة، كما مثلت أيضا على هيئة شهان أو شجرة. وكان مركز عبادتها الرئيسي في متطقة «دندرة». وتمثل الزوجة في الطالوث القدس المكون منها ومن زوجها حورس وابنها إيمي [المترجم].

نلاحظ أن البقرة المنقوشة في هذا اللوح لها رأس يظهر فيه وجه امرأة. وأغلب الظن أن ظهور الآلمة المصرية بملامح إنسانية قد تزامن مع ظهور هؤلاء الملوك المصريين الأوائل.

وعلى الوجه الأمامي لهذا اللوح التذكاري نرى نقشاً للملك نعرمر بحجم نسبى أكبر من الحجم الطبيعي، وهو يضع على رأسه التاج الأحمر «دِشْرَتْ» [الصورة

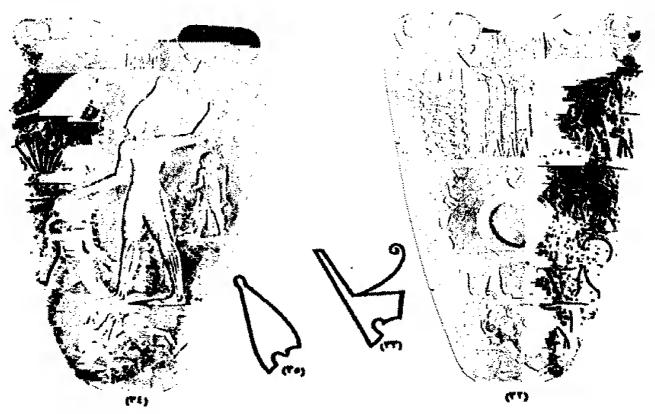

(T4) + (T1) + (TY) + (TY) + (TY)

الموسة التذكارية الشهيرة المملك تعرم، وهي مصنوعة من الإردواز وعثر عليا في هيراكونيوليس، وتعتبر من أهم الآثار التي يرجع تاريخها إلى عصر الأسرات المبكرة، وعلى الوجه الأولى للوسة نرى الملك تعرمر وهو يرتدى تلج الوجه البحرى الأحر « يشرِتُ» للوضح بالمسورة (٣٣)، وعلى الوجه الثاني للوسة نراه وهو يرتدى تلج الوجه القبلي الأيض «سِدْبِتُ» الموضح بالمسورة (٣٥)، وبعض «المؤيفات» للتقوشة يلم اللوجة القبلي الأعرى الأقل سفطاً إلمارة منظر الميوفات ذات الرقاب العلوطة بالأرحة (٢٠)، ومنظر الميوفات ذات الرقاب العلوطة

كُذُنْكُ نَرَى عَلَى هَذَه اللوحَةُ بَسَشَ الرَّمِوزِ المَيروجِائِفِيةَ ذَاتِ المَانِي النامضة التي كانت تستخدم لى هذا العصر العنقي، على العامر العنقي، على العامرة ا

٣٢] الذى كان يرمز إلى مدينتى بوتو وسايس بالدلتا ، والذى أصبح فيا بعد النطاء الرسمى لرأس الفرعون باعتباره ملكاً على الوجه البحرى . [وقد أصبح كل من التاج الأحر «يشرِث» والتاج الأبيض «جديجِث» من الرموز الميروجليفية ] (٢) .

وأمام الملك نرى كاهنا أمامه أربعة من حلة الأعلام والرايات. وخلف الملك نرى «حامل المعندل» الذي كان يختص أيضاً بنسل قدمي الملك. وهذا المتغلر في جمله يمثل موكباً ملكياً للمنتيش، يستعرض فيه الملك بعض صفوف القتلى من المتمردين الذين يتفهرون في المنظر وهم مقطوعي الرؤوس ومكتوفي الأذرع. ومن الواضع أنهم كانوا من المتمردين الحلين، وأن المكان الذي حدثت فيه تلك المذبحة كان منطقة بوتو(ا). بالدلتا حيث يثبت ذلك من الرموز والعلامات الميروجليفية المكتوبة بأعلى صفى الجث.

وفى الجزء الأوسط من هذا اللح التذكارى نرى حيوانين من الميوانات الاسطورية التى تمثل فوراً ذوات رؤوس ثعبانية طويلة Scrpo — Parda . كما نرى الرجلين الللين أنيط بها قيادة هذين الحيوانين. ونلاحظ أن المنظر في مجمله قد نقش بصيغة زخرفية على قدر كبير من الدقة وجال التكوين القنى، وتتوسطه دائرة تكونها رقبتا الحيوانين وهما ملتغتين حول بعضها بهذا التكوين الزخرفي. ولاشك في أن منظر هذين الحيوانين الأسطوريين يحتبر من التأثيرات الفنية الأجنبية المستوحاة من المخارج. ومن المحتمل أن المقصود بهذا المنظر في إجاله هو التعيير الرجدة أو الاتحاد.

<sup>(</sup>٢) وقد مسم فيا بعد تاج مزدوج يبسم هلين التاجين ساً في تاج وَاحد اسمه المسرى القديم «بينية تى» [الترجم].

<sup>(</sup>٣) «برتر» أو «برطو» أو «بي» أو «أبطو» كما كانت تسمى في اللغة المصرية القديمة هي «تل الفراهين» الحالية بالقرب من دسوق، وقدم إلى جنوب بجيرة البراس. ومن هذه للنيئة خرج المؤك اللين وحدوا مصر للمرة الأولى في حصور ماقيل التاريخ [قبل حصر نمرمر بنحو ١٠٠٠ منة]. وقد ظلت هذه للنيئة عاصمة تقليلية للناتا، وكانت ما قدسية كبيرة طوال عنطف مصور التاريخ الممرى القديم [المترجم].

وفى الجزء الأسفل من الوجه الأول لهذا الله التذكارى نرى الملك فى هيئة «الثير القوى» Strong bull وهو يحطم رمزاً لمدينة تتضمن قصراً أو معبداً كبيراً ومجموعة من البيوت الصغيرة. كما يدوس الملك على متمرد أجنبى يحتمل أن يكون ليبياً.

أما الرجه المتلفى من اللرح ، فيتضمن منظراً نرى فيه الملك واضعاً على رأسه التاج الأبيض «جديت» [الصورة ٣٥] وهو تاج يرمز إلى مدينة أفروديتبوليس (أ) بالصعيد ، والذى أصبح فيا بعد الغطاء الرسمى لرأس الفرعون باعتباره ملكاً على الرجه القبلى . ويقوم الملك في هذا المنظر باخضاع وتأديب أحد الأعداء . وقد أصبح هذا المنظر سبنفس تكوينه الفنى سمن المناظر التقليدية لتصوير الفرعون المصرى طوال عصر الأسرات وعلى مدى نحو ثلاثة آلاف سنة .

وفوق رأس هذا العدو الأسير الخاضع نرى نقشاً عبارة عن كناية أو رمز يمكن قرامته على النحو التالى: «بذراعه الينى القوية يُخْفِيع سكان المستنقعات [حاؤ يُوتْ].. »

وفى الجزء الأسفل من هذا الوجه من اللوح التذكارى نرى منظراً لاثنين من الأعداء الأجانب وهما فى وضع الفرار المذعور حيث تنبسط أذرعها وأرجلها . كما نرى رمزاً من المحتمل أنه يمثل قلعة مستطيلة الشكل ذات جدران تقوم على أكتاف أو دعامات بارزة ، من طراز القلاع الذى كان معروفاً بمناطق غرب فلسطين ، أو طراز الحرم المقدس للإلمة الحدأة الذى كان معروفاً فى مناطق ما وراء الأردن .

ومن هذا كله يتبين لنا أن هذا الليح التذكارى قصد به [بوجهيه] أن يكون تمجيداً للنصر الذى حققه ملك الجنوب على مناطق الشمال، وقيامه بتوحيد الأرضين [الرجهين القبلى والبحرى] تحت حكم ملك واحد.

وبالنظر إلى أن الملك نعرمر ظهر في وجهى هذا اللوح التذكاري باعتباره ملكاً على كل من الوجه البحري والوجه القبلي، فقد اعتبر بناء على ذلك أنه الملك

<sup>(1)</sup> هي إحدى المقاطعات القديمة بالرجم القبلي، وكان اسمها المسرى القديم «يرجيت» أي يبت البقرة «حت» وتقع حالياً بالقرب من إطفيح [المترجم].

شبه الاسطورى المسمى «ميتا» الذي عرف عنه أنه أول فرعون وحد الوجهين في علكة واحدة. ولكننا سنرى فيا بعد أن هناك بعض الشك في هذه المتولة.

وطى أية حال فإن هذا اللبح التذكارى يعبر بعمق وجا لاينع عجالاً للشك عن تمجيد القوى الإلمية الكامنة في الملك نعرمر نفسه، مواء أظهر في شكله الإنسائي أم عجداً في شكل صقر أو ثور قوى .. وتمجيد انتصاراته على كافة المتمردين، واختماعه للأجانب اللبن يعيشون خارج الحدود المصرية، وسيطرته على الآسيويين، وسكان المستقمات، والليبيين.

#### المرمون مثلها

ويظهر نفس الموضوع اللى يسبر عنه اللوح التذكارى للملك نسرمر بمذافيره سوإن كان ذلك بطريقة عنتلفة سفى موضوع التقش المرسم على رأس الصوبان الخاص بالملك المقرب Scorpion اللى يعتقد أنه السلف المباشر للملك نسرمر [العمورتان ٣٦، ٢٧]. ومن المروف أن الملك العقرب قد قام بنشاط كبير لتوسيع رقعة المملكة الجنوبية.

وقد عثر على رأس الصوبان هذا في منطقة هيراكونبوليس، ويظهر عليه نقش لتنظر الملك وهو يؤدى أحد الطقوس الزراعية [الصورتان ٣٦، ٣٧] حيث نرى في خطفية النقش مجموعة من حلة الرابات التي تعلو صواريها غاذج طائر يشبه المدهد [أو ربا طائر الزقزاق وهو طائر مائي صغير]. كيا تتدلى من هذه الصوارى رايات عبارة عن أشرطة مستعليلة.

ونلاحظ عدم وجود أى فارق بين الأجانب والمصريين فى هذا التاريخ المبكر، وذلك بالنسبة لموقفهم من الفرعون، إذ الجميع يعتبرونه إلماً وحاكما يخضعون لسيادته وسيطرته.

## • رؤوس الصولجانات؛

وهناك أربعة من رؤوس العبولجانات معروفة حتى الآن: واحد في متحف أشمولين، وواحد في القاهرة، وكسرات من النين ضمن مجموعة «فلندرز بترى» بيونيڤرستى كوليدج. [وكان من المعتقد بالنسبة للكسرات التى تتضمهنها مجموعة



المبررة (٣١)

منظر متحيّل لتفسير النائش المحفور على وأس صوليان «الملك العقرب» حيث نرى أحد العقوس الزراعية المقدمة التي يقوم به الملك، وهو هنا يؤدى طفس «المنصوبة» ليباوك العمل الزراعي الفورى الذي يجب أن يقوم به الزراع فور انحسار مياه فيضان النيل عن الأرض التي تغطت برواسب الطمي الحصيب الجدد للتربة.. وزي الملك وهو يقوم بالفربات الأولى لعزق الأرضى، كما نرى أحد كبار رجال الدولة واكماً على ركبتيه ويحمل بيديه ملة سيتقي فيا كمية من الغرين والعلمي الجديد. وخلف الملك نرى مجموعة من رجال البلاط منه حامل المروحة على يمن الملك وحامل المروحة على يمار الملك، وحامل صندل الملك المتحدى بدمل قدميه، وحارساً مسلحاً، وكاهنا [ربيا يكون ابن الملك وولى عهده].. كذلك نرى الرميز القدمة المناصة بالملك في شكل رايات مرفوعة على الصواري.

ه من رسم: جاجور تشايلان.

بترى أنها كسرات من رأس صوبلان واحد، وقد صنفت ووثقت علمياً على هذا الأساس بواسطة كل من العالمين كويبل وجرين، ولكن الأبحاث الحديثة اثبتت عدم صحة هذا التصنيف والتوثيق، حيث تبين أنها كسرات لرأسى صوبلانين أحدهما أكبر من الآخر قليلاً، كها أن أحدهما أكثر دقة في التشطيب الفني من الرأس الآخر].

وجيع رؤوس هذه الصولجانات عثر عليها في منطقة هيرا كونبوليس. وفي كسرات رأسي الصولجانين نرى نقشاً يمثل الملك جالساً وعلى رأسه التاج الأحر [تاج الوجه البحري] ويسك في يده مدراساً [وهي عصا تستخدم في درس الحنطة] وأمامه



المورة (٣٧) رأس مسولسان لللك المقرب بعد ترميد. وقد عز عليه في هيراكوليوليس ويرجع تاريخه إلى عام ٣٧٧٥ ق.م. ويظهر فيه الملك أكبر حجماً من كل الآخرين، ويرتدى تاج الرجه القبلي الأيض، ووداء يتللى مته خيل حيوان، وعمل في يديه معزفة وحفقة من المطمى. كما يظهر ومز الملك وهو و المقرب و أمام وجهه.

ه عفولاً بشعف أشوأين بأكساود . تصوير: إلين تريدي .

الإله العبقر حورس وهو يسحب أسيراً له ضنيرة شعر تتدلى من مؤخرة رأسه ، وقد مقط هذا الأسير على ظهره . وأمام الملك نرى علامة هيروجلينية تمثل «العقرب» رمزاً لاسم الملك .

أما رأس الصوبان المغوظ متحف أشمولين قطيه نقش يبين الملك وهو يؤدى أحد العلقوس الزراعية وعلى رأسه التاج الأبيض [تاج الوجه القبلي].

ومن الواضح أن التقوش المرسومة على رؤوس هذه الصولجانات تمبر عن انتصار الملك على أهدائه واخضاعهم، سواء أكانوا من المتمردين الحليين أو من سكان المضاب الشرقية.

## الملك مينا ومشكلة لم تحسم:

ولهذا فيبدو أن الملك العقرب قد بذل جهداً لفرض سيطرته وحكه على كل من الوجهين البحرى والقبلى، وكذلك للاعتراف به كملك أوحد على الأمم

والشعوب الجاورة. ولكن يبدو أن جهوده الحربية في هذا الجال قد اكتملت وحققت أغراضها وأهدافها على يد خليفته الملك نعرمر اللي قام أيضا بارساء الأسس السياسية للمملكة، وهي الأسس التي ظلت مستمرة وثابتة في المراحل التالية من التاريخ المصرى القديم بالنسبة لكل فرعون كان يضع على رأسه التاجين الأبيض والأحر.

ومن الهتمل أن يكون الملك تعرمر هو نفسه الملك مينا الذي ذكره كهنة المعابد غيرودوت باعتباره أول الملوك الغين حكوا مصر المرحّلة. ومن الهتمل كذلك أن يكون الملك مينا هذا عبارة عن رمز أو تركيبة من عدة ملوك متوالين بما فيم الملك العقرب والملك نعرمر، قاموا بعدة أعمال حربية وحققوا انتصارات متوالية إلى أن تم في النهاية توحيد البلاد تحت حكم ملك واحد. وعلى أية حال فإن هذه المسألة لم تحسم بعد من الناحية العلمية على نحو قاطع. ويبدو أن علينا أن ننتظر حتى يتم اكتشاف المزيد من الشواهد التي تحسم المثلاف في هذه المسألة بعيفة نهائية.

## علاقة الخضارة المرية بالمضارات الجاورة:

وقد قام العديد من المؤرخين والباحثين في الماضى باجراء الكثير من الدراسات التي تؤكد تفرد وانعزال الحضارة المعرية القدية، كما لو كانت خارج التيار الرئيسي لحضارات مناطق شرق البحر المتوسط التي كانت معروفة في ذلك الوقت. ولكن من المشكوك فيه أن تؤدى البحوث والدراسات التي سيجريها علماء المستقبل، إلى تأكيد هذه النظرية أو تثبيتها.

لقد دلت الشواهد المستمنة من آثار العصور التاريخية المصرية ، على أن الفرعون كان يمارس سيطرة عبيقة التأثير على شعوب المناطق المجاورة للحدود المصرية . وفي معظم النقوش التي تسجل صوراً أو مناظر للاحتفالات التي كانت تقام بمناسبة ارتقاء الفرعون للعرش ، أو تسجل احتفالاته بالعيد اليوبيلي لحكمه ، نرى الفرعون وهو يستقبل السفراء الأجانب اللين يقدمون إليه المدايا ويتضرعون إليه لينحهم «الحياة» التي كان من المفروض فيه أن يبها للشعوب الأجنبية التي يثلها هؤلاء السفراء .

كذلك فإن الآثار التى يرجع تاريخها إلى عصر الأسرات المبكرة تؤكد وجود هذه العلاقة التى يعتمل أنها بدأت مند عصر حضارة الجرزة. ولهذا فلطنا نكون غير مبالغين أو غير بعيدين عن العجواب، إذا اعتبرنا أن الحضارة المصرية القليمة تعتبر فرعاً من الحضارات العامة التى كانت سائلة في مناطق شرق البحر المتوسط أثناء دخول هذه المناطق في عصر البرونز.

#### • الملك الإله:

ونستدل من تلك الآثار أيضاً على أن «الحبم» و«الأهمية» التي صور بها الملك يؤكدان أتنا بصد ملك «إله» ولسنا أمام «حاكم» من البشر مفوضاً من قبل الإله [الصورتان ٣٠، ٣١]. والملك فإن مصر قدمت لنا في ذلك العصر المبكر غوذجاً تقليديا للحل «الافريقي» لمثاكل المكم.

لقد نشأت حضارات متعددة في وديان الأنهار في مناطق أخرى من الشرق الأدنى، وقد قامت هذه الحضارات أيضاً على النظام الزراعى، وعرفت نوعاً من الاتحاد وسبل الاتصال فها بينها، كما عرفت الكتابة وطريقة تسجيل أحداث الحياة. ومع ذلك فقد ظلت هذه الحضارات في إطار مجموعة من «المدن التي تأخذ شكل دول» تتنافس وتتصارع فها بينها من أجل التفوق أو السيادة على المدن الأخرى. أما مصر فقد كانت تتمتع في ذلك الوقت بنوع متميز من التوافق والانسجام القومي تحت قيادة «إله». وذلك باعتبار أن الفرعون هو النوذج والانسجام القومي تحت قيادة «إله». وذلك باعتبار أن الفرعون هو النوذج الكلاسيكي للإله المتجسد في شكل ملك يمكم. وقد نبت هذا المفهوم لنظام المحكم من جلور الحضارة المصرية التي تضرب في أرض القارة الافريقية حيث ما زال مثل هذا المفهوم قامًا في بعض مناطق افريقيا.

لقد رأق «للعقل» المصرى و «للروح» المصرية أن يؤمنا بهذا الإله الواقعى الملموس الذي يملك وحده القدرة على تحقيق النتائج والأهداف بمارسة سلطاته وقدراته الإلمية التى تتمثل فى «النطق الحلاق» وسعة «العلم» بالأشياء والأسباب، وتحقيق «العدالة». وهذا المقهوم هو الذي منح الأمة المصرية الثقة بنقسها والقدرة على التغلب على الكثير من العساب والموائق المثبطة للهمم.



flancia (ATA)

«لوحة العيادين». وزى فيا فريقين من العيادين يصاونان في صيد الأمود. وزى أسداً جرياً غرزت في جسده الرماح على كل جانب من جانبي اللوحة. كا نرى أن العيادين يرتدون «جونات» فعيرة تعلى منها ذيول حيوانات، ويماون في أينهم تشكيلة من الأسلحة الانتفاقة، بل ونلاحظ أن أحدهم يسك يبديه «وكفاً» [وهر حيل له أشوطة يستعمل في العبيد واقنص]، ونلاحظ أيضاً أن رئيس كل فريق من العبيدين يعمل صاريا رفعت عليه الرابة التي ترمز إلى فريقه. وفي الجانب الأين من اللوحة لرى نقشا لغريم صدير بجواره ثير له رأسان وهو شكل مقت للنظر وربا قصد به الإشارة إلى من اللوحة لرى نقشا لغريم صدير بجواره ثير له رأسان وهو شكل مقت للنظر وربا قصد به الإشارة إلى عملية العبيد هذه قد جرت في الإقلم الثالث من أقالم الدانا. كا تلاحظ أن عيون الرجال وعيون الميونات في الوجوه، 12 ندل على أن هذه اللوحة يرجع تأثيرا إلى العصور للبكرة إنظر أيضاً الصورةن ٢٠ ، ٣٠].

 عثر عليها في هيراكونيوليس، والجزء الطوى من هذه اللوط عموظ بتصف اللوفر، أما الجزء السفلي منها للمعفوظ بالتصف البريطاني.

في عصور ما قبل التاريخ ، كان يعتقد في أن شيخ القبيلة أو رئيس الجماعة هو القادر وحده على الحفاظ على شعبه وجاعته ، والحفاظ أيضاً على قطعان الجماعة وعصولاتها الزراعية ، كما أنه القادر على المافظة على صحة افراد الجماعة وتحقيق الازدهار والرخاء الشامل للجماعة كلها . وذلك كله يتحقق بقيام شيخ القبيلة أو رئيس الجماعة بمارسة قوته السحرية للسيطرة على الجو [العورة ٣٨]. وهذه القرى والقدرات كلها تحولت فيا بعد إلى الفرعون الذي يحافظ على الأمة وهذه العرى يندر فيا يسيطر على «النيل » باعتباره المورد العظيم للماء اللازم للحياة في أرض يندر فيا هطول الأمطار.

# • فيضان النيل والتنظيم المركزى:

وكانت فيضانات النيل السنوية لاتنقطع في أي عام. وكان من السهل التنبوء بواعيدها. وفي نفس الوقت كان من الصحب التنبوء بمرفة حجم الفيضان القادم في موعده كل عام، سواء أكان مرتفعاً خطيراً أم منخفضاً شحيحا. لللك فقد كان من غير المدهش أن يتقبل المصرى الذي يميش في مثل تلك البيئة غير المستقرة على حال واحد دام وثابت، فكرة أن ثمة قوى أخرى تستطيع أن تسيطر على هذا الفيضان بمارسة وسائلها أو قدراتها الحاصة.

ولمنا يمكن القول بأن وجود تنظيم ما كان أمراً ضرورياً للإشراف على اصلاح وتيئة المساحات الشاسعة من الأراضى المعربة الخصصة للزراعة، والاشراف ايضاً على امداد كل هذه الأراضى بمياه الرى اللازمة لانبات الماصيل. وما كان المثل هلا التنظيم أن يظهر إلى الوجود إلا بعد وجود الأداة السياسية المتمثلة في حكم مركزى تحت قيادة ملك واحد يتحكم في كل شيء. ولهذا فليس من المستبعد أن يكون أول ملك وحد مصر، مفوضاً أو مناطاً به أمر السيطرة على فيضانات النيل في كل عام.

ومن المحتمل كذلك أن توحيد مصر بكل ما صاحبه وأعقبه من تغييرات حضارية مفاجئة ومثيرة، إنا كان يهنف في حقيقة أمره إلى التنسيق السياسي والادارى للإسراع في تتفيذ المشروعات العامة التي كانت تهم المصريين جيعاً. ولا جدال في أن تحقيق هذا الأمر كان معجزة رائعة في ذلك الزمن، حيث ساد الاعتقاد بأن «المذكية» ورخاء الأرض وازدهارها هما في حقيقة الأمر كل لا يتجزأ ويعتبران شيئاً واحداً.

# المفهوم السياسي السطورة أوزيريس:

وكان أسلاف الملك نعرمر وكذلك خلفاؤه، لا يُتظر إليهم باعتبارهم «وصفة» طبيعية لتحقيق النجاح، وإنما كانوا يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من نظام كوني، وهو الأمر الذي تأكد فيا بعد بظهور أسطورة أوزيريس التي يدور موضوعها الأساسي حول ملك إله تعرض للقتل وتقطيع أوصاله، ولكنه «قام» من الموت وأصبح

ملكاً وقاضياً في العالم السفلي، وحل عله في حكم الأرض ابنه حورس. ولهذا فقد اعتبر الملك المسرى اثناء حياته تجسيداً للإله حورس [العدورة ٣٩]. وعندما يوت هذا الملك فإنه يمتزج بأسلافه ويصبح أوزيريس مثلهم، ويتولى ابنه عرش مصر محله باعتباره حورس الجليد.

وفى كل مرة يتولى فيها ملك جديد عرش مصر، فإن مصر نفسها تخلق من جديد بنفس نظامها السليم القديم الذي وضعته الآلهة.

وكان الجمع المصرى في ذلك العصر يأخذ شكلاً هرمياً تتسامى قمته في عنان السياء. وسنرى خلال دراستنا للحضارة المصرية في النولة القنيمة أن معظم الأعمال والتجليات الأدبية والفلسفية كانت تنور حول الملك الحي الذي يحكم والملك الذي مات وتم دفنه. وهؤلاء الملوك كانت تتبلور فيهم فكرة رخاء الشعب ورفاهيته. ولعل هذا هو السبب المباشر لقيام الشعب المصرى كله بذلك النشاط الاقتصادى العظيم الذي قد يبنو ظاهرياً أنه لصالح الحكام وحدهم.



الصورة (٣٩) الشاهد المجرى للبر لللك « دِبِتُ» الذي عثر عليه بأبيدوس . وبدل على تقدم ونضيع أساوب الشني في المصر المديق . وفرى الإله الصفر « حروس» يقف منتصباً فوق « الإسم المورسي» للملك للكتوب على شكل سية ترفع وأسها ، وتعلو « صرحاً» يمثل مدخل قصر الملك [ انتظر أيضاً الصورتين ١٠ ، ١٨٩] . هذا وبعرف لللك ديت أيضاً باسم « لللك التعبان » .

الفصل الخامس

المصر العتين الأمرتان الأولى والشانية

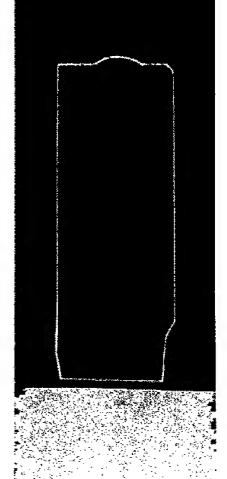

المشارة المربة م ٤٠.

## العصر العنيق (١)

سواء أكان توحيد مصر الأول مرة قد تم على يد الملك مبنا أو ربا الملك نعرم، فإن هذا الملك الأول لمسر الموحدة، كان يدرك أن هناك والمشرّين المتمثلتين في الوجهين البحرى والقبلي، وقد قام بفرض نفسه ملكاً على هذين الوجهين، وبالتائي فقد أصبحت شخصيت الملكية تتضمن في ذاتها قوتين متمارضتين، ولكنه استطاع مع ذلك أن ينتج من هذه و الثنائية اله أو الاردواجية نظاماً موحداً يقوم جوهره على عملية اعادة التنظيم أكثر بما يقوم على القهر والاخضاع.

وهذا النوذج الذى تمعنى على يد أول ملك وحد الوجهين، أصبح فيا بمد نوعاً من السلطة له قدمية خاصة لم يستطع أى من خلفائه من الملوك الذين حكوا مصر بعده أن ينيره أو يبدل فيه.

وعلى سبيل المثال فإن شكل الجسم البشرى المنقوش بالتحت البارز على لوحة الملك نعرم، حيث يظهر الرأس والأفخاذ والسيقان بزاوية جانبية [بروفيل] وتظهر العين والبطن والصدر من الزاوية الأمامية، ظل هذا الشكل ثابتاً لا يتغير في جيع أعمال الرسم والتصوير والنحت الغاثر والبارز طوال السمور التي مر بها الفن الفرعوني [المهورتان ٣٢، ٣٤].

<sup>(</sup>١) امطلع المؤرثون على تسبية عصر الأسراين الأولى والثانية باسم والسعر العتيق» أو والمعرر الطيني» نسبة إلى منيئة وطينه التي تقع بالقرب من منيئة جرجا حالياً. وله المنيئة ينتسب اللك ونعربر» أو مينا (؟) [المرجم].

ومع ذلك، فبينا ظلت بعض المبادىء والمؤسسات التى أنشأتها الملكية مجملة على ماكانت عليه منذ لحظة وجودها، فقد كان من العسير على بعض المبادىء والمؤسسات الأخرى أن تظل على ثباتها وجودها وسط عالم سريع التغير والتطور.

وقد وقع على عاتق الأسرات الأربعة الأولى مهمة تحقيق الانجازات التى ظلت راسخة طوال عصور الحضارة الفرعونية، وفي نفس الفترة الزمنية لتلك الأسرات الأربعة الأولى، كانت الحضارات المعاصرة لما في جيع مناطق الشرق الأدنى تفور بنوع من الغليان وهي تمارس عمليات استكشاف قدرات المطارق التي مهنت لما الدخول إلى عصر البرونز.

والمقيقة أن عصر هذه الأسرات الملكية المصرية الأولى كان يتميز بروح البحث الدؤوب عن حلول للمشاكل الحضارية التى توصل إليا المصريون عن طريق التجربة والممارسة العملية، حتى وصلوا إلى انجاز هذه الأعمال الفنية والمندسية التى بلغت أدق وأطى المستويات. وعندما كانت تعمل هذه الانجازات إلى مستواها المطلوب ولم يعد في الامكان تطويرها أو الإضافة إليا، كانت تتجمد على ماهى عليه، وتضاف إلى حصيلة المناهج القبولة التى سادت دامًا في المضارة الفرعونية [العمور ٢١، ١٠٣، ١٠٩].

#### **الا للنبائة للتثانية**

أن مطوماتنا عن المعمر المتيق الذي يتضمن الأسرتين الأولى والثانية تعتبر قليلة للغاية ، قليس لدينا سوى قائمة بأساء الملوك التي أعدها «مانيتون» وهو



الميوزة (\* 4) الآله « بشاح » إله مثف . ويعتبر الآله المقالق وقعير الميتاع .



المبورة (41) رسم لمكيال من اقشب كان يستخدم لكيل القمع، مأخوذ من رسم حافلي بهدران مقيرة «حس رع» يسقارة. كاهن مصرى عاش في عصر بطلميوس فيلادافوس، كتب تاريخ مصر باللغة البونانية، ولكن للأسف لم تصلنا مدوناته الأصلية، إنما وصلت إلينا شدرات مشوشة وملخصة تضمنتها كتابات بعض المؤرخين التاليين لحسره واللين أشاروا إلى مقتبسات قاصرة من كتابات مانيتون الأصلية.

وبالإضافة إلى هذه المقتبسات، هناك بعض اساء ملوك هذا العصر منقوشة على حجر «باليرمو» (٢) بشكل مشوه إلى حد كبير، بالإضافة إلى بعض القوائم بأساء الملوك اللين حكوا مصر والتي أمر بنقشها بعض الفراعنة اللين حرصوا على تسجيل أساء أسلافهم.

كذلك فهناك بعض المطومات عن العصر العتيق [الاسنرتان الأولى والثانية] تم استخلاصها من بقايا المقابر وأطلال الأضرحة المنهوبة التي يرجع تاريخها إلى هذا العصر والتي تم اكتشافها في منطقتي أبيدوس (٢) ومقارة، والتي يرجح أنها كانت للوك هذا العصر وبعض أفراد أسرهم أو تابعهم [العمورة ٣٩].

أما المطومات التي تم استخلاصها من الكتابات التي يرجع تاريخها إلى هذا المسرفهي نادرة جداً بالإضافة إلى صعوبة تفسيرها أو معرفة معانيها.

ومن الشواهد الأثرية السابقة على هذا المصر والشواهد الأثرية اللاحقة له ، يتبين لنا بوضوح أن «الحسيرة» الاقتصادية والثقافية التى وضعتها عملية توحيد القطرين قد أصبحت تؤدى دورها الفقال في عصر الأسرتين الأولى والثانية.

<sup>(</sup>٢) حجر باليرمو عبارة عن لوحة من حجر البازلت الأمود ولم يعرف مكان العثور عليه، وهو مهشم إلى أجزاء كثيرة، الجزء الأكبر منها عفوظ بتحف باليرمو بجزيرة صقلية، كما يوجد جزء آخر منه في المتحف المصرى بالقاهرة، وجزء ثالث في مجموعة قلندوز بترى بلندن. وقد نقشت عليه بالمغر الدقيق قائمة بتاريخ الأسرات الحسى الأولى مع اسباء ملوك الوجه القبلى والوجه البحرى الذين حكوا الملكتين المتضلتين قبل توحيدها [المترجم].

<sup>(</sup>٣) السرأية المدفونة حالياً. وتقع على بعد حوالى ١١ كياو مترا جدوب غرب البلينا بمحافظة سوهاج . ومهد بها الإله «خدى امتيو» . وكان يعتقد بأن الإله «أوزيريس» دفن فها . وكانت أمنية كل مصرى أن يميع إلى أيدوس للتبرك .ومن أهم آثارها مقابر للوك الاسرتين الأولى والثالية ، وممهد الملك سيتى الأولى ومهد الملك رمسيس الثاني [من ملوك الاسرة التاسمة عشرة] [المترجم].

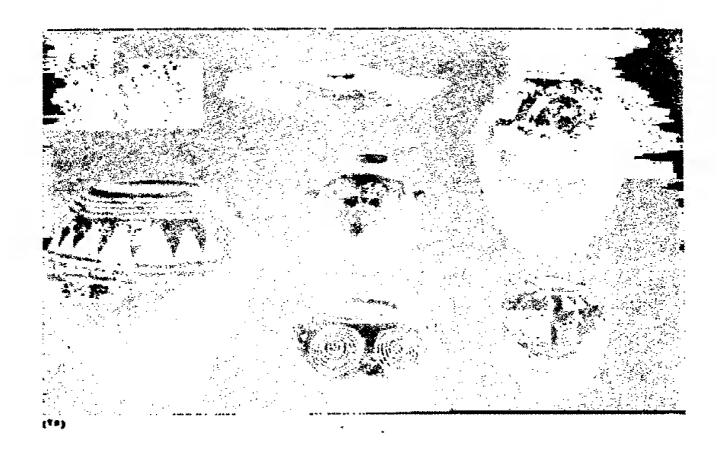



العبورات (٢٥)، (٢١) في الجهالات الراسة في منطقة تفادة والبلامي، هرّ على الكثير من الآثار التي تدل على أن أسلوب حضارة جرزة للنسوية إلى منطقة جرزة في الشمال، قد انتقل إلى مناطق الجنوب، وأخذ عل بالتعريج على أسلوب حضارة العبرة، حيث أصبحت الأولى الضفارية ذات لون أسفر عيل إلى البرتقائي، ومزخراة برسوم ذات لون أخر، وتمثل أشكالاً من المراكب أو السفين ذات الجاديف للتعددة، وللياه المتكوجة والعلال المثلة أو الدوار المفرولية. وطرز مثل هذه الأولى أصبحت شاشة، وريا يرجع الفضل في المئن إلى اختراع من المفارية. ويفضل المباكن للمبنوة التي تستخم أصبح من المهل تشكيل الفراق الماحارية، ويفضل المباكن للمبنوة من العبوان أصبح من المهل تشكيل الفراق أو مساحيل التيميل، ووعاء مضامة على شكل أصبح من المهل تشكيل الأوان أو مساحيل التيميل، ووعاء مضامة على شكل ماشر. وفي الصورة (٢١) نرى آئية مصنوعة طبقاً لأسلوب حطبارة جرزة. ه عدولة بالمحف الاسكفادي الذكي يأدنيو، تصوير: تيم سكوت، وقد متر على الأثارة ه عدولة بالمحف الاسكفادي الذكري وجاء الزية المدراة جهوزة.



الصورة (٢٤) أداة كانت تستخدم في رصد النجوم وتتبع حركتها، والأداة مصنوعة من قطعة من جريد التخيل. . مدوقة بصف شنطيش بيراني.

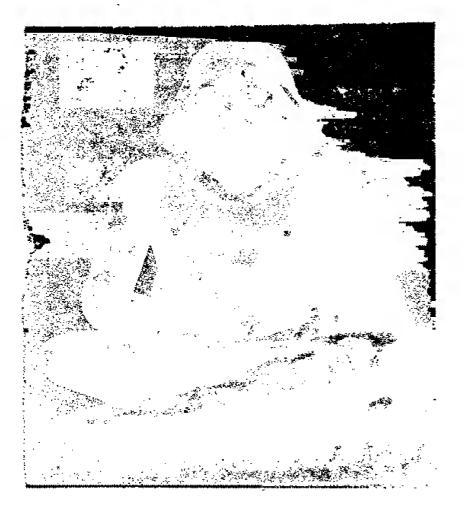

الصورة (14)

هناك الكثير من الثاليل للمروقة للكاتب
المبالس، ومن أشهرها هذا الثال وو
الشخصية غير معروفة، وكذلك تبثال
الكاتب و كان» [أنظر العبورة 10].
وقد عثر عليا بمقابر مانارة والجيزة ويرج
تاريشها إلى عمر الأسسرة الخامسة
تاريشها إلى عمر الأسسرة الخامسة
وضع جلوسه التقيدي وساقاه مطودتان،
والبردية التي يكتب فيا طرودة فوق
ركبتيه، ويده اليني في وضع الكتابة.
ولي البشي، والشعر بلون أسود، والميون
إلى البشي، والشعر بلون أسود، والميون
معموعة من الكريستال والألهشر والبروقر.
معموعة من الكريستال والألهشر والبروقر.

17

وبطبيعة الحال فقد كانت مهنة الكتابة من ألزم الضروريات لعمليات إدارة وتنظيم العمل وتسجيله، في دولة واسعة المساحة تحكم حكماً مركزياً منذ بداية عصر الأسرات وطوال عصر الدولة القديمة بأكمله [الصورتان ٤٣، ١٢٥].

وقد تغمن هذا النظام الإدارى العام في هذا الوقت المبكر من التاريخ - نظاماً ضرائبياً بالغ التعقيد، ولكنه عكم إلى حد كبير. ومن المرجح ظهود الأدوات الماصة بكيل الحبوب في عصر الأسرة الثالثة على أقل تقدير، حيث وجد نقش على جدران مقبرة «جبي رّغ» يمثل مكيالاً على شكل وهاء أو برميل خشبي كان يستخدم في كيل القمح [العمورة ٤١].

كذلك فقد وجد نظام لقياس الأطوال، مثله مثل نظام القياس الذى استخدم في العصور الوسطى في أوربا، بعنى أنه كان يستخدم الأطوال القطية للأطراف البشرية كالذراع والساعد والأصابع والأكف.

وبالنظر إلى أن فيضان النيل السنرى كان يؤدى إلى إزالة علامات الحدود التى تفصل بين الحقول وملكيات الأراضى الزراعية ، لذلك فقد كان لزاماً ظهور نظام دقيق لقياس المساحات يؤدى إلى الدقة المتناهية في إعادة تحديد المساحات القديمة التى أزالتها مياه الفيضان .

وبالرغم من ثبوت معرقة قلعاء المعربين للنظام «العشرى» (١) في عصر ما قبل الأسرات، وبالرغم من تطبيقاتهم الكثيرة للعلوم والمسائل الرياضية إلا أنه يكن القول بأنهم كانوا يطبقون هذه العلوم بطريقة «براجاتية» طبقاً لما كانت تقتضيه حاجاتهم العملية. فقد كان في إمكانهم معرفة الطرق اللقيقة لتحديد النسب بين العلول والعرض والارتفاع بالنسبة للمصاطب ذات الجدران المائلة إلى الداخل التي كانوا يبنونها فوق مقابر الأفراد، ونسب مقاسات الأهرام التي شيدوها في عصر الدولة القدية. ولكنهم كانوا يطبقون جيم المسائل الرياضية

<sup>(</sup>٢) في نفس المصر الذي اهتدى فيه المصريون الاوائل إلى ملامات وحروف ورموز الكتابة ، توصلوا أيضا إلى رموز مفردة مسطة التعبير عن «العشرات» المسابية ومضاطاتها أي المائة والألف والعشرة الاف والمائة ألف والألف ألف ، وتدل الشواهد الأثرية أيضا انهم وضموا قواهد ضرب وقسمة العشرات ومضاطفاتها عن سجلوا الجاميع المددية برموز وعلامات مرتبة متصلة بطريقة سهلة بغيث يمكن الوصول إلى معرفتها بعظرة عين سريعة [المترجم].

تطبيقاً عملياً واقعياً ، ولم يثبت أنهم قد درسوا هذه المسائل الرياضية في حد ذاتها دراسة نظرية (٧) .

كذلك فقد أحرزوا تقدماً هاثلاً في معرفة الفلك في حدود الفرورة التي فرضها عملية التنبؤ بحدوث الفيضان السنوى للنيل. وثبت أنهم قد اخترعوا أداة عملية لرصد نجوم الساء حتى يتمكنوا من تحديد مواعيد المواسم والاحتفالات التي كانت تقام على مدار السنة على نحو صحيح ودقيق [العبورة ١٢]، ذلك لأن مثل هذا الجتمع البدائي غير العلمي كان يعتبر أن تحديد مواعيد المناسبات المرتبطة بالمقيدة أمراً بالغ الأهمية. كما أن الفلك ورصد النجوم كان ذا أهمية قصوى في تحديد بعض النواحي المتعلقة بإقامة المباني أو القيام بالمشروعات الكبرى طبقاً لعلقوس العقائد التي كانت سائدة.

وقد ازدهرت العلوم الفلكية في هليوبوليس التي كانت تعتبر مركزاً لعقيلة الشمس، وحيث كانت تجرى الأرصاد والقياسات لتحديد المواعيد والأبعاد الزمنية وكل ما يتعلق بدراسة السهاء والأجرام السماوية. وليس من المستبعد أن دقة توجيه واجهات الأهرام ودقة تحديد نسبا وأبعادها وزواياها ترجع إلى فقبل مهندسين ينتمون إلى هليوبوليس (^).

ونى هذا العصر أيضاً تبين قصور التقويم القمرى الذى كان مستخدماً فى مصر منذ عصر ما قبل الأسرات، وحل عله تقويم شمسى أكثر دقة وأحكاماً، يقسم السنة إلى إثنى عشر شهراً، ويتكون كل شهر من ثلاثين يوماً مع إضافة خسة

مند ألام العسور لعبت هذه المدينة دورها كمركز ديني وثقافي وتعليمي. وكانت تجرى فيها العراسات العلم الغلام الرياضية وعلم اللاهوت ونظريات خلق العالم [المترجم].

<sup>(</sup>٧) كانت الحاجة هي دائع الصرين التنماء أمو التطور في كانة ميادين حياتهم العلمية والسلية واثن قال هيرودوت ان المصرين كانوا مهرة في العليم التعليبقية وفي السائل الفنية ولكن تتقمهم الموهة في البحوث التظرية الحقية، أقليس هذا معناه الهم كانوا يطبقون قواعد ومبادىء وفظريات مسلم بها أو معرفية فديهم سفقا؟ وعلى أية حال فاترائت هذه المسألة خلافية ويلزمها الكثير من الهحث، خاصة وإن الكهنة وكبار أهل العلم من المصريين القدماء كانوا يصبغون معارفهم بطبيحة كهنونية تكتنفها المدرار كثيرة [المترجم].

أيام خصصت للاحتمال بالأعياد. وهو التقويم الذي ظل مطبقاً لمدة طويلة إلى أن تم تمديله إلى التقويم الثالث المطبق حالياً (1).

## الحضارة الماديـة:

أن البقايا والآثار التي يرجع تاريخها إلى العصر العتيق والتي عثر عليها في المواقع البالغة التخريب والتدمير في كل من أبيدوس وسقارة، تعطينا لحات سريعة عن أنواع من الحضارة المادية قد تتصف بالبدائية كها تتصف أيضاً بالدقة واللوق الرفيع، وتبدو لنا في بعض الأحيان كها لو كانت حضارة تقليدية مستقرة ثبتت على قواعد وأشكال عددة، كها تبدو في أحيان أخرى كها لو كانت نشطة التجريب والتعاور [الصورة 13].



السوة (44) أرجل كراس مستوعة من العاج على شكل حوافر الثيرات، ويرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الأولى، وقد مثر عليا بمقاير هذه الأسرة بمنطقة أبيدوس إأتظر أيضاً المسورة ٢٠١٤. وقد حلت قدم الأسد بمخاليا عمل حوافر الثير في تشكيل أرجل الكراس وقطع الأثاث في المصور التالية. « عفوة بصف الترويليناد بويواد.

تصوير: قسم التصوير بالتحف،

(٩) ربط المعربون القنماء تقويهم بظاهرة ظهور النجم سوتس [الشعرى اليمانية] متمقا مع مسود الشمس على خط عرض أون/منف. وقسموا السنة إلى ثلاثة فعول يتكون كل منها من أربعة شهور. الفعل الأول هو «آخِتُ» يبنأ فيه فيضان النيل. والفعل الثاني هو «بربتُ» ومعناه «المظهور أو البزوغ أو المروج» أي خروج الأرض وظهورها بعد الحسار الفيضان وتروج النبات من باطنها. والفعل الثالث هو «شهرة» ويجون فيه الماحيل ويجزونها [المرجم]

## • الأواني الحجربة والفخارية

لقد استمرت صناعة الأوانى الحجرية وتطورت بجرأة شليدة، فظهر الكثير من الأشكال والتصميمات الجديدة [الصور ٤٥، ٤٦، ٤٧]. أما صناعة الأوانى الفخارية فقد أصبحت من الناحية الفنية أقل ذوقاً بما كانت عليه من قبل، وكادت أن تقتصر تلك الأوانى على مجرد أداء المجمة للمنفعة المنزلية الربيبة. وربما كان لظهور «العجلة الدوارة» واستخدامها في صناعة الأوانى الفخارية في بداية ذلك الحصر، أثر كبير في الإسراع بهبوط المستوى الفنى إلى هذا الحد.

#### • صناعة النحاس:

وعلى المكس من ذلك فقد تطورت وازدهرت صناعات النحاس (١٠) ، حيث عثر على الكثير من الأدوات والأسلحة والسبائك النحاسية في مقبرة هامة يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الأولى ، ونرى ضمن هذه المسنوعات النحاسية الكثير من الطاسات والأباريق والأواني التي صنعت من رقائق النحاس المطروق . وتعتبر هذه الآثار النحاسية من المصر العتيق الأسلاف أو الأجداد الأوائل لسيل لا يحصر من إنتاجات صناعة الأواني المعنية طوال عصور التاريخ المصرى القديم [الصورة هده].

وتدل المستوعات النحاسية التي يرجع تاريخها إلى المصر المتيق على أن المصرين القدماء قد استخدموا طريقة الطرق على النحاس البارد أو الساخن، كها استخدموا أيضاً طريقة صهر النحاس وصبه في قوالب.

<sup>(</sup>١٠) كان النحاس أقدم المادن التي استخدمها المريون الأوائل، ويرجع بعض الورخين ذاك إلى سهراة امكان العلي عليه بالقرب من سطح الأرض غططا جراد اخرى يكن صهرها واصلها بجهود قلل وتحت حرارة ليست شديدة. ويتصور بعض المؤرخين ان المعريين الأوائل اهتداوا إلى استغلاص معدن النحاس في بدلية الأمر بطريقة عقرية، وذلك أثناء قيامهم بحرق وقود الأأدران التي كالموا يرقون فيا الأولى الفغارية، فإذا كان هذا الوقود يتضمن بعضاً من اخلاط النحاس الله المربة المغلور بريقه. كما قالوا أن المرأة المحرية المغلور بريقه. كما قالوا أن المرأة المعرية المغلوب من مواد مثل المعرية المغلوب من مواد مثل المعرية المناس من هذا الميون، وذلك عندما سقطت قطعة من هذه المنادة في مواقد الأكواخ التي كانت تستعمل الميون، وذلك عندما سقطت قطعة من هذه المنادة في مواقد الأكواخ التي كانت تستعمل في طهي الطعام، فانصهرت المادة وظهر النحاس المنادة في مؤهد النحاس المناس،





الصورة (٤٨)

جموعة من الأوالى والأطباق التحامية ومائدة قرابين عثر عليا بقبرة وإبدى و بنطقة إيدوس والتي يرجع الريخها إلى عام ٢٣٠٠ ق.م. وبالتسبة للأوالى ذات والبزيوزي تلاحظ أن البزيوز قد مبنع مطميلاً عن الريخها إلى عام ٢٣٠٠ ق.م. وبالتسبة للأوالى ذات والبزيوزي تلاحظ أن البزيوز قد مبنع مطميلاً عن الواء ع ثيرة في الإعمال التحامية. وهي تفس الطريقة التي البحت في عصر الأسرات للبكرة ولما شواهد كثيرة عثر عليا بقابر أيدوس وطاير مقارة. معاودة بالتحف البرطان. الدور: جود فريان.

المبرة (41)

أربع من الأساور عثر عليا مقوقة حول ذراع مكفن بالكتان بقيرة لللك وديور؟» بايدوس. ثلاث منها مستوعة من قطع خرزية من الليريز الأزرق الكند، والملازيرد الناكن الزرق، وحجر المبتشف الأرجوشي البطسيني. أما الأسورة الرابعة [العلم] فيمتوعة من وقائل مدككة من المؤلف على شكل هيرخ» أو واجهة اللسر ويظهر على كل منها صفر يمثل الإله حروس، ويرجع تاريخ عذه الأساور إلى أمو عام واجهام. إقارت أيضاً العمور ١٩٠، ١٥٠ إ.

و عفوظة بالأعش السرى بالتعرة. والعبوة مأمولة بإذات عاس من مناطب اللتوان أباءية يجملُ -



وقد تبين أنه بالنسبة إلى صناعة الأدوات الخفيفة كأسنان المناشير ونصال السكاكين فقد تمت باستخدام الطّرق على البارد، وذلك بمد تشكيل المعدن تشكيلاً تقريبياً أو تحضيرياً طبقاً للشكل المطلوب. أما الأدوات الأثقل أو الأكبر حجماً كرؤوس الفئوس والمعازق فقد استخدمت في صناعتها طريقة الطرق على صبّة المعدن الساخن حتى يمكن تشكيلها طبقاً للشكل المطلوب.

أما بالنسبة للحواف الحادة للأدوات القاطعة فن المحمل أنهم قد استخدموا طريقة طرق المعدن لترقيقه وشحد حافته. وقد لوحظ أن هذه الطريقة كانت تعرض الأداة القاطعة إلى التهشم أو تجعلها سريعة العطب والكسر.

أما الطريقة التي اتبعت في ذلك العصر في ثقب عيون الإبر التي كانت تستخدم في الحياطة أو في تقطيع سنون المناشير، فتعتبر مشكلة لم نتمكن إلى الآن من حلها أو من معرفة العطريقة التي تمت بها، فن المعروف أن مثل هذه الثقوب ما كانت تتم لولا استخدام مادة أخرى أكثر صلابة من النحاس. ومن المعروف كذلك أن قدماء المعربين في ذلك العصر كانوا لا يعرفون طريقة صنع البرونز.

ومن المحتمل أنهم قد استخدموا رمال الكوارتز في غشين حواف الأدوات القاطعة المعنوعة من التحاس، كنصال ومنون المناشير. ومن المؤكد أنهم قد استخدموا هذه المناشير المعنوعة بتلك الطريقة في نشر وتقطيع الأحجار المعلبة في عصر بناة الأهرام. وذلك إلى جانب استخدام الأدوات المعنوعة من حجر العوان التى ظلت مستخدمة إلى جانب الأدوات الدحاسية حتى ذلك المصر.

وقد عثر على تمثالين صدئين متآكلين مصنوعين من النحاس ويرجع تاريخها إلى قرب نهاية عصر الدولة القديمة، ويمثلان الملك بيبي الأول وابنه [الصورة

١٢٠]. وقد صنع هذان التثالان بطريقة طرق صحائف النحاس على قالب مستوع من الخشب. ويبدو أن جلور هذه الطريقة ترجع إلى عصر أكثر قدماً، حيث عثر على نص مكتوب يشير إلى تماثيل من النحاس صنعت بأمر من أحد ملوك الأسرة الثانية.

## • الحلى والجوهرات:

ومن الواضع أن العماغة والجواهرجية لم يتخلفوا عن تيار التعلور الذي لحق بالعمناعة بصفة عامة. ولكن لسوء الحظ فإن الآثار المستوعة من اللهب أو الالكتروم [ وهو مزيج طبيعي من اللهب والفضة ] (١١) والتي يرجع تاريخها إلى العمر المتيق تعتبر جد قليلة ونادرة، بعد أن أفلتت بأعجوية من براثن لعموس المقابر في غنلف العمور.

ومن أهم ما عثر عليه من الحلى المعنوعة من المادن الثينة والأحجار الكرمة والتي يرجع تاريخها إلى العصر العتيق، أربعة أساور وجلت ملفوفة بلفائف الكتان. التي كانت تغطى ذراعاً آدمية كانت ملفونة في مقبرة الملك «دچر» في أييدوس، ومن المحتمل أن هذه اللراع جزء من مومياء الملكة زوجة الملك «دچر» (١٢) [العمورة ٤٩]. وبالنظر إلى أن اللراع قد وجلت مبتورة وغبأة بأحكام داخل أحد الشقوق بجدران المقبرة، فن المحتمل أن يكون اللعس القديم الذي اشترك في عمليات نهب هذه المقبرة قد فوجيء بأمر ما، فآكر أن يقوم باخفاء اللراع بداخل هذا الشق لكي يعود إلى غنيمته فيا بعد، ولكن الظروف قد حالت دون اتمام الجرية.

وتدل هذه الأساور الأربعة على مدى الروعة التي بلغتها صياغة الذهب، ومدى الدقة والذوق الرفيع في تنفيده بالأحجار الكرية كالفيروز الأزرق المنفر، واللازورد السماوى الزرقة، والجَمَشْت الأرجواني الذي يبل إلى البنفسجي. وقد

<sup>(</sup>۱۱) قد يكون هذا الزيج من الذهب والفقة من قبل الطبيعة أو من قبل الإنسان. فإذا كانت السيكة تحترى على نسبة أثل من ٢٧٪ من الفقة صميت مع ذلك ذهباً. أما إذا زادت نسبة الشفة على ٢٠٪ وظلت عطفة مع ذلك بارتها الأصفر فتسمى « إلكتروم » وهي تسمية روماتية ، أما الافريق فقد كانوا يسمون هذا المعدن «الكترون». وقد وجد هذا المعدن طبيعيا في مصر حيث فقيل المعربيان القدماء منذ حصر بداية الاسرات استخدام هذا المعدن بكثرة في نفس الأغراض التي كان يستممل فيا الذهب، سواء في صنع الملني والجوهرات أو في كسوة وتذهب المثنب والأثات والتوابيت المشبية الذهبة. [المترجم].

<sup>(</sup>١٢) المقيقة أنه ليس هناك دليل يؤيد نسبة هذه الذراع إلى مومياء زوجة الملك دجر، وليس هناك ما ينك على أن هذه العظام من ذراع سيدة [الترجم].

منعت الأساور الثلاثة الأولى بطريقة تنفيد خرزات الأحجار الكريمة في أشكال زخرفية ظلت متبعة في صناعة الحلى في العصور الطويلة التالية. أما السوار الرابع فهو مصنوع على شكل رقائق مدككة من الحرف تمثل كل رقيقة منها شكل «سرخ» (١٣) أو واجهة قصر يقف فوقها الصقر حورس.

وفي مقبرة الملكة إلانيت تحيب (١١) بمنطقة أبيدوس، عثر على مجموعة من البطاقات الصغيرة على المستوعة من العاج، كتبت على كل منها مجموعة من البطاقات الصغيرة مثل عقداً أو سواراً. ومن المؤكد أن هذه البطاقات العاجية كانت ملصقة على المناديق التي كانت تحتوى على قطع الحلى التي دفئت مع الملكة، وأن هذه الأرقام كانت تشير إلى عدد الحرزات والأحجار الكرية التي كانت تحويها كل قطعة (١٠).

وأغلب الظن أن مقابر أبيدوس وسقارة التي يرجع تاريخها إلى عصر الأسرتين الأولى والثانية كانت تحتوى ولاشك على كميات كبيرة من الحلى الثيئة والمشغولات اللهبية. ومن الشواهد على ذلك ما عثر عليه في مقبرة يرجع تاريخها إلى أوائل عصر الأسرة الأولى من بقايا بعض الأعمدة الخشبية المكسوة بصفائح

<sup>(</sup>١٣) الاسم الممرى القديم أواجهة القصر اللكي [المترجم].

<sup>(11)</sup> من المتقد أن اللكة النيت حدب » كانت أحدى أميرات الشمال، وتزوجها الملك نعرمر والحبب منها الملك «حور صعا» اللي تولى العرش بعده. وقد عثر على قطعة من المجر الجيري في إحدى مقابر حلوان خر عليا شكل يمثل هذه الملكة. أما مقبرتها فتستبر من أروع الآثار التي يرجع تاريخها إلى هذا العمر المبكر. ويبلغ طوفا ٢٠٥ مترا وحرضها ٢٠٤ مترا [المترجم].

<sup>(</sup>١٥) كانت هذه البطاقات العاجية تلصق بالأدوات والاشياء والحلى التى ترضع بالمتابر عند الدفن. وتترايح متاسات هذه البطاقات عابين ١,٢×١ سم و ١,٥×٥،٥ سم. أما الكتابات أو السلامات والأرقام المدونة على هذه البطاقات فكان بعضها عفوراً ويعضها الآخر كان مكتوباً باللؤين الأسود والأخر. وتعلى الأرقام على عدد حبات الحرز أو الأحبجار الكرية التى كانت يتنويا كل قطعة من الحلى. وكانت الأرقام التى وجدت على البطاقات التى عثر عليها بقيرة تحريا كل قطعة من الحلى. وكانت الأرقام التى وجدت على البطاقات التى عثر عليها بقيرة القلكة «نيت حدب» هى على وجه التحديد ٧٥، ١٧٢، ١٦٤ (المترجم).

الذهب على شكل أشرطة طويلة ولايفعل بين كل شريط منها سوى مسافة لا تتعلى سنتيمتراً واحداً (١٦).

كذلك فقد عثر في إحدى مقابر الأفراد بنطقة «نهم النير» والتي يرجع تاريخها أيضاً إلى عصر الأسرة الأولى، على مجموعة ثمينة من الحلي والجوهرات تتضمن قطعاً ذهبية داثرية الشكل، وقطعة راثعة من الحرزات الذهبية شكلت على شكل قوقعة، وعلى تمام وتعاويذ مصنوعة من الذهب على شكل الثور والبقر الوحشى الافريقي.

## المشغولات الخشبية والعاجية:

وقد عثر في بعض مقابر الأسرة الأولى على بعض كسرات من المشؤلات المتشبية المعلمة بالعاج، تدل على اللوق الرفيع للتجارين اللين قاموا بتصميم وصنع تلك المشؤلات الحشبية الثينة والتي تثبت أن هؤلاء الفنانين الحرفيين كانوا ميالين إلى تقليد طريقة عمل الزخارف التي كانت يصنعها نساجو المصير وصانعو السلال اللين كانوا يستخدمون نبات الأسّل أو السّمّار في تكوين الزخارف البديمة في أعمالهم.

ونلاحظ أن الطريقة التى اتبعها النجارون في نحت الأخشاب أوتطعيمها بالعاج كانت على درجة عالية من الكفاءة الفنية مكتبم من انجاز هذه المشؤلات المشيية وصقلها بهذه الطريقة الفلة التى لامثيل لها في أية حضارة أخرى من الحضارات التى كانت معاصرة للحضارة المعرية [العبورة ٥٠].

وهناك صندوق خشبى عثر عليه أيضاً في إحدى مقابر الأسرة الأولى، يدل تصميمه وتقسيمه إلى أقسام غير متساوية على أنه كان يفي بغرض عملى لحفظ أشياء غير متجانسة أو من أشكال عنتلفة في وعاء واحد [العبورة ٥١].

<sup>(</sup>١٦) تمكن المعربون في ذلك العصر من التعامل مع اللعب بطريقتي السبك والطرق، واستطاعوا عمل استلاث رفيعة من اللعب لعظم المقود، كما استطاعوا صنع صفائع رفيقة كانوا يتقشون طبها بالبارز والفائر، كما صنعوا منه رفائق لا يزيد سمكها عن ١/٠٠٠ من البوصة [أي نحو ١٣٧٠، من الملايمة]. أما الصفائع فكان سمكها يتراوح ما بين ١٠، سو ١٩٠٠ سو ١٩٥، من المليمة [المترجم].





 أما أعمال تشكيل العاج ونحته فقد كانت تعتبر في العصر العتيق ميراثاً مستمراً لأمول الفن اللي بدأ منذ عصر ما قبل التاريخ. ولعل التمثال الصغير العاجي الوحيد الذي عثر عليه في إحدى مقابر أييدوس والذي يمثل أحد الملوك مرتدياً عبامة الاحتفال باليوبيل الثلاثيني «حَبْ سِد» (١٧) ويبدو كها لو كان يهم بالمتعلو السريع إلى الأمام خير شاهد يعطينا فكرة كاملة عن مستوى فن نحت العاج في ذلك العصر [العمورة ٩٢].

وما دمنا نتكلم عن تلك الآثار النادرة التي يرجع تاريخها إلى المصر العتيق، فلابد أن نشير إلى تلك التحفة الرائعة التي وصلت إلينا بحالتها الأصلية الجيدة، وهي عبارة عن جزء من لعبة معمنوعة من حجر الاستيتايت الأسود [وهو حجر العلق العبابوني الملمس] على شكل قرص مستدير نحت على أحد وجهيه شكل زخرفي يتألف من كلبين من كلاب العبيد يطاردان غزالين (١٨). وجيع هذه الحيوانات منحونة من قطع من المرمر الوردي الرقيق ومثبتة على شكل القرص وصل إليه فن الرسم والتعميم ودقة الحرفي الفنان الذي المجزء، وهو المستوى الذي فل سائداً في الأعمال الفنية الماثلة التي انتجت في عصور لاحقة من عصور فل المضارة المصرية القنية. كما نستدل أيضاً على الحس الفني للتكوين الزخرفي الذي أوجى للحرفي الفنان بوضع عناصر عمله الفني في هذا التعميم وطريقته في تنظيم وضع هذه العناصر بداخل الإطار الدائري. وهذا الحس الفني في تعميم عناصر المتظيم وضع هذه العناصر بداخل الإطار الدائري. وهذا الحس الفني في تعميم عناصر عمله الفني دهي السمة التي تميز الفنان المصري بطريقته الحاصة في تنظيم وضع عناصر عمله الفني داخل الأطر المتطيلة والدائرية.

<sup>(</sup>١٧) ربا يرجع الاحتفال يهذا الديد إلى هادة وحشية قلية مارسها القدماء في هسرر قلية جداً عيث كان لا يسمع فلحاكم أو لعباحب السلطة إلا بند ٣٠ عاماً فقط، وبعدها كان لابد من ازاحته سواء بالمزل أو بالقتل، على اساس الله لم يعد قادراً على ممارسة سلطات الحكم. وتحولت هذه السادة وأخذت طابعاً إنسانيا، فبدلاً من مزل الفرهون أو قطه، كان يحتفل بعد ٣٠ سنة من بداية حكه باعادة تتصبيه وكأنه ملك جديد للوجه القيلي والوجه البحري. ويرمز هذا الاحتفال المويلي إلى البحاث تمة جديدة في الفرهون تمكته من أن يبدأ مهداً جديداً [المترجم].

<sup>(</sup>١٨) عثر على هذه القطعة الفريدة في نومها ضبن قطع كثيرة أغرى بالقيرة رقم ٣٠٣٠ بسقارة [المترجم].



السورة (٣٠) تمثير من الماج يمثل ملكا غير معروف . عثر عليه في تمثيل صغير من الماج يمثل ملكا غير معروف . عثر عليه في أبيدوس ، ويطهر فيه للثاث وجرينطو إلى الأعام في الأحتفال اليوبيلي بعيد «حِثِ بِدَّ» وهو ملتحف بمباعة فضفاضة عزمولة بوحدات زعرفية على شكل « للمين» [ مرج متساوى الأصباح ولكن به زاويتين حادثين وزاويتين منفرجتين ] . ويرجم تاريخ هذا الثال إلى عام ٢٠٠٠ له . [ انظر أيضاً المعورة ١٠٠٣ له . [ انظر أيضاً

وعلى العكس من هذا المستوى الرفيع من العمل الفنى نجد مستوى أقل شأنا يتمثل في نحت وحفر العلامات والأرقام على البطاقات الصغيرة المستوعة من العاج أو من خشب الأبنوس. وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن هذه البطاقات كانت من صنع كتاب يجيدون استخدام القلم أكثر من إجادة استخدام الأزميل [قارن العبورتين ٤٤، ٥٥].

أما الكتابات التي وصلت إلينا من هذا العصر فأهمها نموذجان وصلا إلينا ضمن كتابات كتبت في عصر الأسرة الأولى.

وأحد هذين النموذجين عبارة عن بحث أو رسالة في «الجراحة والطب» خصوصاً فيا يتعلق بعمليات كسور العظام، ويستدل من هذا البحث على أنه يقوم على النبح التجريبي في التشخيص ووصف طريقة العلاج بالنسبة لكل حالة.



العمورة (٥٣). طبق معنوع من و العلاق به أو الحجر العماوني الأمود، من المتمل أنه كان يستخدم في إحدى طبق مستدير مصنوع من و العلاق به أو الحجر العماوني الأمود، من المتمل أنه كان يستخدم في إحدى اللسب، وعليه غنت بارز قليلاً على كلاب العبد ياجان غزائن. وفاصل أن الغزائن وأحد الكلين مصنوعين من الألبستر الوردى وطعوقين على سطح هذا الطبق الذي يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الأولى وعثر عليه يقبرة ودحاكاته بسقارة.

و عقوظ بكتاف للعرى بالقاهرة. والعنوة يؤلاد خاص من البروليدور ب. إيري.

أما النوذج الثانى فهو بحث فى «اللاهوت» يعزو عملية خلق العالم إلى «بتاح» إله منف، ومن الواضح فى هذا البحث أنه يتضمن رؤية علمية للعناصر الأولية التى يتكون منها العالم.

و يبل بعض الدارسين للحضارة المصرية القديمة إلى القول باعتبار هذا العصر المحتيق الحافل بالعديد من أوجه الانشطة والمحاولات الدؤوبة للبحث عن الجديد ووضع أسس الأشياء، عصراً غير مسبوق بالنسبة للحضارات القديمة الأحرى،

# تبلورت فيه قدرة الممريين القدماء على تلمّس طريقهم في اتباع المنج العلمي في النظر إلى مظاهر الكون من حولهم.



#### المبرة (44)

غمت هلى المبير عثر هلهه يوادى معاوة يمثل لكاك « يبولم ــ خِنتُ» وهو يصبح أعضاءه في وفيع طاسي تغليدى طهر في الفن للصرى منذ المعر للبكر [ الطر الصوراني ٣٤ ، ٥٥ ] . « صور: جود فرداد.

#### (00) Inch

حلية من الماج كانت تستائم أربط فردنى الصنف الخاص باللكك ووياً» من ملوك الأسرة الأولى [ • • ٣ قوم]. ويطهر فيها الملك وهو يؤدب بدوياً. وتظهر كتابة هيروجلهاة مستاها ووتأديب الشرق لأول مرة». وكانت هذه الطريقة البدائمة الأولى لذكر السنة أو التاريخ الذي وقع فيه سادت سين .

ه عقوقة بالتحف الريخاني. والعربة يُؤلد عاص من أبتاء كليمك ,

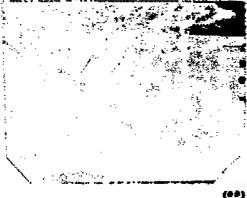

فن المعارة في الدولة القديمة [ من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة]



Contrated guidangsuggest in stan bluestering of graves at alse the



ان ما وعدت به بوادر الحضارة المصرية في عصر الأسرتين الأولى والثانية ، تحقق وتم انجازه في عصر الأسرتين الثالثة والرابعة . ولكن نظراً لندوة ما وصل إلينا من الشواهد أو الوثائق التاريخية المكتوبة ، فليس أمامنا سوى أن نتلمس طريقنا في تقييم انجازات الحضارة المسرية في عصر الدولة القديمة خلال الآثار التي تركتها في المناطق الواسعة بالقرب من «منف» . ونعني بتلك الآثار في المقام الأول ، أعمال العمارة والنحت التي وجدت أو عثر عليا في خرائب الجيانات الواسعة في مناطق الجيزة وأبو صير وسقارة ودهشور [الصورة ٢٥] .

ومن المؤكد أن في عصور ما قبل التاريخ في مصر ظهر العديد من العباقرة المجهولين لنا تماماً.. عباقرة من طراز نيوتن وأينشتاين اللين سبقوا بأفكارهم وخيالهم الزمن اللي كانوا يعيشون فيه ، وأضاعوا الطريق أمام تقنم حياة الإنسان إلى آفاق جديدة.

ولسوء الحظ فلم تتعرف على أى واحد من هؤلاء العباقرة المسريين اللين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ. ولكننا لحسن الحظ تعرفنا على واحد منهم عاش في بداية عصر التاريخ، ونعنى به إصحوتب [الصورة ٥٧]. الذى تعلم في هليوبوليس وأصبح وزيراً للملك زوسر [الأسرة الثالثة](١). وظلت سمعته

<sup>(</sup>۱) هو «نِيَرْيَّتُ ـــ زُّ وسَرَّه مؤسس الاسرة الثالث . ومن المتمل أنه كان الأخ الأمغر للملك «خَخْ
بِيثِمْوى» [ومعنى اسمه: معليع القرتين] قلنى حكم مصر لمو ١٥ سنة ، وكان آخر ملوك
الاسرة الثانية . وقد استمر حكم الملك زوسر نمو ٢٩ سنة . ويعبر أول مقك عصرى بنى لنفسه
مقبرتين لمعاها في يبت خلاف بشمال السرأبة للنفونة ، والثانية بمقارة وهي للمروفة بالمرع
المدرج اللي يعتبر من الناحية المعارية المؤتة الوسطى بين المعطبة والمرم الكامل . وقد قام
زوسر بارسال عدة حلات إلى سيناء لاحقبار الفيروز والتعاس وحلات أخرى إلى جدوب بلاد
النوية فيا وراء الجديل الأول [المرجم].



المبررة (٣٠)

وسم منحيل للمبالى وللنفآت الطوية الخاصة بقرطكى بسفارة. ومن للعتقد أن هذا القير كان حاصاً باللكة « يعرفيت » من عصر الأسسرة الأولى [ حوالى منة • • ٢١٠قم].



إجهدوته .. وزير الملك زوسر، وللهندس الذي وضع تصميم المرم المادرج بسفارة وأشرف على ينقد .. وفي المصور التأخرة والأخيرة ] من التاريخ للصرى القديم ، اعتبر إجهوته حكيماً مُ أصبح إلما للعلب ، وكان من للمتاد تصويره بنفس الوضع الذي يحسمه هذا النشال البرونزي الصغير الذي يرجع تاريخه إلى المعمر المسأخر .. يهلس مكلنا والما رأسه وناظراً إلى الأمام ، ويردينه مفترحة وطرودة على ركبتيه . أما النص المكتوب على قاهدة الشئال فيسجل اسم الشخص الذي أمر بصنعه وكزمه الإجهوب .

وعفوظ بالتبط للمري باللفرق

المبيدة قائمة في العصور التالية حيث وصف بأنه المهندس، والفلكي، والكاهن، والكاتب، والحكم، وفوق ذلك كله وصف بأنه العلبيب القدير، بل وعبد في بعض العصور المتأخرة باعتباره إلما للطب. أما عمله المعروف الحائد، فهو ذلك المبنى الجنائزي العظيم الذي اقامه الملك زوسر، ونعنى به المرم المدرج بسقارة الصور ٥٨، ٩٠، ٩٠) (٢).

<sup>(</sup>٢) ولد الهندس النظيم المحوتب في ضاحية من ضواحي منف اسمها «منخ تاوى». وكان أبود مهندساً اسمه «كانيز» وكانت أمه سيدة نبيلة اسمها «خيرد وقائح» تعدس إلى الليم مندس [ال الأمديد حاليا] [المعرجم].



#### الصررة (٨٥)

منظر جوى غرم زوسر للدرج بمقارة كما يبدو من الواجهتين الجنوبية والشرقية، وبعتبر هذا الهرم قة التبخف المندسية التى اجدعها وصممها للهندس العظم إيحوتب في عصر الأسرة الثالثة [٢٦٨٠قم]. وتظهر في الصورة بقايا السور الذي كان يحيط بالحرم للقدس للهرم وللنشآت الأخرى لللحقة به. الصورة (٥٩)

السور الذى كان بحيط بالجموعة المرمية لهم زوسر للدرج بسقارة. وقد بنى بطام «الداخل والخارج». وكان يتفسن أربع عشرة بواية منها بواية وأحدة المعط حقيقية كانت تستعمل للدخول ... والخروج... إلى ساحة المرم. أما البوايات الثلاثة عشرة الأخرى فكانت بوايات وادية.

، تمريز: يتركلايون.

/041





الصورة (١٠٠) وسم متعقيل للسور الحيط باغرم للدرج بسقارة كإ بيدو من الواجهة الجنوبية الشرقية. ونوى البواية الحقيقة التي كانت تستعمل للدخول والخروج إلى يسار الرسم. كإ لرى يقية البوايات الوادية. ه من اعداد سهد الذن والآلار يذرس. والصورة ولان خاص من الدكتورج لوين

فى بداية عصر الأسرات كان نظام تشييد المبانى يقوم أساساً على استخدام الطين فى كساء السيقان النباتية التى تشيد بها الأكواخ البدائية، وهى الطريقة التى مازالت متبعة حتى الآن فى بعض الأنحاء الفقيرة من الريف المعسى.

وعندما عرف المصريون كيفية استخدام قوالب الطين وكتل الأخشاب الصالحة لإقامة الأسقف ودعائم الجدران والتي كانوا يستجلبونها من لبنان، تشجعوا في تغيير وتعلوير أغاط البنايات وأحجامها خصوصاً بالنسبة للمباني والمشآت الحامة كالقصور والمعابد. وذلك بالرغم من أنهم قد حرصوا على تزيين وزخرفة تلك المباني والمشآت التي بنوها بهذه الطريقة الجديدة بزخارف توحى بشكل وتعسيم المباني والمشآت القديمة التي كانت تبنى بالسيقان النبائية المكسوة بالطين.

وقد استخدمت هذه الطريقة الجديدة في اقامة وانشاء مباني وبيوت الأحياء والمشآت العلوية التي كانت تقام فوق «بيوت الأبدية» أي فوق مقابر الموتي.

وفى بداية عصر الدولة القديمة ظهرت بوادر التعاور الكبير فى فن العمارة نتيجة المرس المسريين القدماء على البحث عن مواد للبناء أكثر دواماً وأطول عمراً من

المواد التي كانوا يستعملونها، فاستخدموا الأخشاب وقوالب الطين بدلاً من استخدام الحزم المربوطة من سيقان البردى، والحصير المصنوع من نبات الأمثل أو السُّمَار، والسقوف المتامة بجذوع النخيل أو بالنباتات المكسوة بالطين.

وفي بداية هذا العصر أيضاً بدأ استخدام الحجر في إقامة بعض أجزاء مبانى الأحياء خصوصاً الأجزاء الأساسية من تلك المباني، والتي تتطلب الكثير من الصلابة لتحمل كثرة الاستعمال، مثل العتبات وأعتاب النوافذ ودعائم الأبواب. وذلك بالرغم من عدم استخدام الأحجار في إقامة وأنشاء مبانى الأحياء بكاملها، حتى ولو أقيمت هذه المباني الأكبر هؤلاء الأحياء رفعة ومقاماً. أما المباني والمنشآت التي كانت تقام للأموات، فقد بدأ استخدام الأحجار في انشائها بالكامل.

ولعل بداية استخدام الأحبار في إقامة تلك الماني قد نشأ أساسا نتيجة المرص قدماء المصريين في ذلك المصر على إقامة مبنى للملك المتوفى يبقى فيه أبد الدهر كله . وبالرغم من العثور على بعض التقوش المكتوبة التي تدل على أن ثمة معبد قد بنى كله بألحبر أثناء حكم الملك والد الملك زوسر، إلا أن طريقة وفن البناء بالمجر اعتبرت من الناحية التقليدية منسوبة إلى الوزير إصحاب.

# m أهرام سقارة ودهشور:

تتكون مقبرة الملك زومسر من شبكة من الممرات والدهاليز والأبهاء تقع تحت مبنى حجرى يتكون من ست مصاطب مستطيلة الشكل وذات جوانب مائلة مبنية فوق بعضها، وتتضاعل كل منها في المساحة كلّما اتجهنا إلى أعلى. ويصل ارتفاعها الكلى إلى نحو ٢٠٠ قلم [حوالي ٢٠,٩٦ متراً] [الصورة ٥٨].

ويطل هذا المرم المدرج على مجموعة من المبائي والمنشآت يحيط بها سور يصل عيطه إلى أكثر من ميل وأحد [أي أكثر من ١٦٠٩,٢٥ متراً]. كما يصل ارتفاع هذا السور إلى ما يزيد على ٢٩٠ قدما [أكثر من ١٠ أمتار] [الصورتان ٥٩،

وتضم هذه المساحة الواسعة بجموعة من الساحات والصروح المبنية بنفس الطراز والتعسميم المماثل للمنشآت والعبروح الجنيفة التي استخدمها الملك زوسر أثناء حياته، والتي أقيمت بمناسبة الاحتفالات والطقوس التي كان يؤديها أثناء توليه اللك، سواء الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة اعتلائه العرش أو الاحتفالات التي أجريت في يوبيله الثلاثيني «حبّ سد»، حيث كان الملك يقوم عادة بأداء بعض الطقوس والمراسم مرتين: مرة باعتباره ملك الوجه القبلي فيلبس الرداء المخاص بذلك ويستخدم الشارات والعلامات المميزة لحكام الوجه القبلي، ثم يقوم الملك مرة أخرى بأداء الطقوس والمراسم المخاصة باعتباره ملك الوجه البحرى، فيرتدى ملابس أخرى ويستخدم شارات ورموزاً أخرى مميزة لحكام الوجه البحرى فيرتدى ملابس أخرى ويستخدم شارات ورموزاً أخرى مميزة لحكام الوجه البحرى

وبالإضافة إلى تلك المنشآت والعمروح فهناك أيضاً مبنى المعبد الجنائزى، والسرداب الخاص بتمثال الملك [وهو عبارة عن حجرة صغيرة ضيقة وضع بداخلها تمثال للملك المتوفى، وبأحد جوانها فتحة يطل منها المثال على القرابين الجاورة للسرداب] [العمورتان ٢١، ٢٥].

وبالنظر إلى أن الغرض من إنشاء هذه العمروح هو تحقيق أغراض سحرية وليس تحقيق أغراض محرية وليس تحقيق أغراض عملية فعلية ، لذلك فإن أغلب هذه العمروح والمنشآت الأخرى عبارة عن «واجهات» فقط أقيمت أمام جدران مصمته تتكون من ركام من الدبش والأحجار غير المعقولة .

#### المبررة (١١)

تمثال من الحدير الجيرى بالحيم الطبيعي للملك زوسر، عثر عليه بداخل «سرداب» جاور للهرم للدرج . وبعتر هذا القتال واحداً من أهم وأقدم القائل الملكية في التاريخ للصرى القديم . وفلاحظ أن غطاء إلرأس «يوس عصوبه» الذي يرتديه فيق «باروكة» من النمر الكثيف له قلية أو حاشية متخلية ذات طرف مديب، وهذا الطراز من أفطية الرأس لم يظهر مثله بعد ذلك في القائل للمكية التالية لعصر زوسر. أما عينا التال الحقيقيتان قدد التلمها اللعموس في أزمنة سابقة . وبالرغم من ذلك فلم يُنهض هذا الانتلاع من نظرة الإحساس وبالرغم من ذلك فلم يُنهض هذا الانتلاع من نظرة الإحساس وبالغرة ولا من الوقار للفكي للقدس الذي يهسمه هذا اللتال .





#### Parti (Yr)

رسم متحقل لساحة الاحتفال باليويل الخاص بالملك زوسر. وقع هذه الساحة بداخل السور الذى كان عبولة بالجموعة المواجهات عبد بالمواجهات المثل الطاهرة في هذا الرسم. أما جسم هذه الواجهات وخلفها فيتكون من الدبش وكسر الأحببار. « من رسم ميض أفدود من رسم المورد.

#### المبررة (١٢)

في ساحة الاحتفال باليوبيل، عثر على عدة تعاليل للملك زوسر غير كاملة العبنع. ومن هذه الخائيل لتبين كيف كان يُعطع ويُدق الحجر لتحديد معام الشكل العام للتمثال قبل نحت الملامع وبقية أجزاء اللتال بطريقة دقيقة وبائية. وبالنسبة غذا التنال نلاحظ أن لللك زوسر كان يضع على رأسه باروكة من الشمر الكثيف، كما يدل التنوء أو البروزافيجرى الطاهرفيق الرأس على أن التنال كان سيوضع ملتعلقا بجدار حائطي.

ه تمویر: بیز کالپتون.





العبورة (١٤) حين كان ج. لوير مديراً لمسلحة الآثار، قامت للسلحة بشريع استغرق عدة منوات أجرت خلافا مدة خفائر وكشوفات أثرية في منطقة الجموعة الغرمية للهرم للدرج يسفارة، كما قامت باعادة بناء بعض الأجزاء واعاديا إلى أصلها طيفاً لما كانت عليه في عصرها، معتمدة على الأحجار الأصلية التي كانت متراكبة ومهدمة بامل الزمن. وقد أعيد بناء إحدى واجهات السور الذي كان يحيط بساحة الاحتفال باليويل طيفاً غلمه الطريقة. وبالاحظ أن خلفية هذه الواجهات كانت عبارة عن ركامات من الدبش وكسر الأحجار،

ب تمرير: ينز كلاعود.

كذلك فإن البوابات الأربعة عشرة المقامة على جوانب السور الميط بهذه المجموعة المرمية الخاصة بالملك زوسر كلها بوابات مصمتة عبارة عن تقليد ومحاكاة للبوابات الأصلية، وليس بينها سوى بوابة واحدة تعتبر بوابة حقيقية تستخدم فعلاً للدخول أوالخروج.

وبالمثل فهناك عاكاة بنيت بالحجر لتقليد الأبواب الخشبية التى تبدو كما أو كانت مفتوحة للدخول إلى الأماكن المسموح بدخولها، بالإضافة إلى عاكاة حجرية أخرى لبعض الأبواب الحشبية التى تبدو مغلقة لمنع الدخول إلى الأماكن غير المسموح بدخولها [العمورة ٦٦].

وما لاشك فيه أن هذه الطبيعة الوهمية لهذه المتشآت كانت مسيطرة تماماً على المهندس الذي وضع تعسيم هذه البنايات والمتشآت، وعلى البنائين والحجارين اللين نفذوا هذا التصميم، وكان من الواضح تماماً أن الجميع كانوا يشعرون بأنهم



#### المبروة (١٥) تمثال لللك زويسر كما كان موضوعاً بناخل «السرداب» لللسق بالمرم للنرج بسفارة. وهذا «السرداب» عبارة عن سجرة مظلمة مفاقة بها فتحتان مبنيرتان أمام عيني الفتال لينظر علائها لللك للتوفي إلى القرابين التي كانت تقدم إليه. ونشير هنا إلى أن هذا الفتال عبارة عن تقليد للتمثال الأميلي الذي الذي إلى المتحف للعرى بالقاهرة. ه تصوير: يتركلا يدود.

المدورة (١٦) وسم توضيحى يبين كيف استعملت الأحجار في عمل السواتر التي كانت تقام على الأوقاد والتي كانت تمول دون الدحول إلى المرم المقارة. بالقارة.

المغنانة المصرية م و.



يقيمون نوعاً جديداً من أنواع البناء، له طراز خاص غير مسبوق من قبل، بل وكانوا يحسون أيضاً بأنهم يستخدمون في البناء مادة جديدة لم يسبق لهم التعامل معها من قبل. فبالنسبة للكتل الكبيرة من الأحجار نلاحظ أن تسويتها لم تكن على نحو دقيق. أما القطع الصغيرة مسن الأحجار فقد استخدموها بنفس العاريقة السابقة التي كانوا يستخدمونها في البناء بقوالب الطين. ومع ذلك فقد استطاعوا أن يشكلوا منها ومن البناء ذاته أشكالاً زخرفية عائلة للمواد النباتية التي كانوا يستخدمونها من قبل. وذلك كتزين الجدران بنتوهات حجرية على شكل حزم وربطات سيقان البردي تمثل أعمدة ذات تيجان على شكل قم رؤوس النخيل. وقد أضفت هذه التشكيلات الحبرية روحاً من الواقعية الحيوية، بالرغم عما تمثله هذه المبانى والمتشآت باعتبارها منشآت جنائزية [العبورة ٢٥].



المصورة (١٧) المهندسون والبنادون الذين قاموا بإنشاء المنتات المنامنة بالملك زوسر بسفارة لم يلزموا أنفسهم بإقامة أعمدة حاملة كاملة الاستدارة من المبر بعد أن غيروا طريقة البناء التي كانت تستخدم قوالب الطين أو تستخدم حزم البردى للفموسة بالطين، ولذلك فقد قلدوا هذه الأصدة باستخدام الأحجار، وجملوها تصف بارزة من المواقط أو الجدوان التي تستند عليا، وترجد علم الأصدة على الجانب الشرقي بشمال الساحة،

<sup>.</sup> سرير: يتركلابتون.



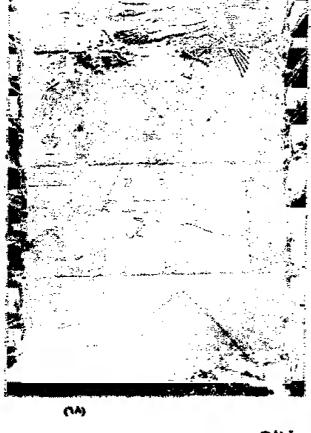

الصورة (٨٨)

نقش بارزمن للقبرة الجنوية للملك زوسر، ينظه وهو يجرى بطريقة طقسية الناء الاحتفال يوبيله لا عبد صهدمد» ويظهر الملك وهو يرتدى تاج الوجه القبلي الأيض ويحمل في يناه مشقا أو مضرياً كان يستخدم لدوس المنظة ، ويحمل في يسراه حقيبة صغيرة مصنوعة من الجلد . وفيق اللك يرفرف المعقر لا حويس» إله إدفو حاملاً علامة المياة لا عنج » وأمام وجه لللك كتب اسمه الميوسي لا تريكات » عمياً بالمعقر حويس مرتفيا التاح المرتبي الأبيض والأخر. ويوجد علما التقش بداخل كوة بالجدار حواا إطاومن الرقائل المترفية الملوث .

615

وبطبيعة الحال فقد كانت هذه المبائى والمتشآت أعجوبة زمانها فى ذلك العصر القديم الذى بنيت فيه وفى جيع الأجيال التالية في خلاطئت عتفظة بهذا الإبهاد والإعجاب حتى وقتنا الحاضر، فلم تسبقها أية أبنية أو منشآت عائلة كما على وجه الأرض، ومازالت بعض عراتها الماخلية وحجراتها السفلية تحتفظ بالكثير من الأشياء والمكونات التى ما زالت بحالتها الجديدة الأولى بالرغم من مرود الزمن،

مثل الاطر التى تزين الجدران الداخلية والحلاة برقائق القرميد المزججة باللون الأزرق اللامع والتى نفيدت ونظمت لتحاكى الأشكال الزخرفية التى كانت تزين المحر الملونة التى كانت تغطى بها جدران الحجرات الداخلية بالمبانى التى كان يعيش فيها الأحياء [العبورة ٦٦] والنقوش التى تحاكى التماثيل الفخمة للملك والتى تمثله فى وضع الجلوس أو وضع الوقوف. كها يوجد نعب تذكارى نقش طيم بالنحت البارز منظر للملك زوسر وهو يؤدى طقساً رياضياً نشيطاً أثناء احتفالاته باليوبيل الثلاثينى، وتظهر فيه كتابات وعلامات هيروجليفية تبرز معنى الشجاعة والثقة بالنفس [العبورة ٦٨]. كها عثر أيضاً على تابوت لطفل صغير الشجاعة والثقة بالنفس [العبورة ٦٨]. كها عثر أيضاً على تابوت لطفل صغير الآلاف من الأوانى الأنيقة المعنوعة من المرم أو من حجر البريش الأخضر [وهو حجر الكريستال أو من أنوع من الصغر مؤلف من شغاليا زوايا متلاحة] أو من حجر الكريستال أو من حجر الكريستال أو من خبر المية [وهو نوع من الصغر الأخضر مرقط كبطد الأضى] أو من غير ذلك من الأسجار الغالية الأخرى. هذا بالإضافة طبعاً إلى الكنوز الأخرى التى كانت عفورة في تلك المهاني والمنشآت والتى نبت وسرقت في عصور سابقة.

وما لاشك فيه أن الفلاح المصرى الذي كان يعمل في الحقول الجاورة لمنطقة مقارة في تلك الأزمان السابقة ، كان لا يعلم شيئاً عن تلك الكنوز الخيومة بداخل تلك المبانى ، ولكنه كان يرى السور العظيم الذي كان يحيط بها ، ومن خلفه تلك المبانى والعمروح الفسخمة ، وذلك الحرم المدرج الأبيض الذي كان يرتفع في صمت إلى عنان الساء . وعندئذ كان مثل هذا الفلاح بحس بيقين شديد أن حكامه هم في حقيقة الأمر آلمة حقيقيون .

وتدل بعض الشواهد الأثرية على أن بعض الملوك الذين خلفوا الملك زوسر مباشرة في حكم مصر، كانت لهم محاولات لم يتمكنوا من اتمامها لإقامة أهرام ماثلة لهرم زوسر المدرج. ومع ذلك فقد تم في الحتمينات من هذا القرن اكتشاف مجموعة هرمية خاصة بالملك «سِخِمْ خِتْ» وهو أحد ملوك الأسرة الثالثة من خلفاء الملك زوسر(٢). وتقع هذه المجموعة الهرمية بالقرب من المجموعة الهرمية

<sup>(</sup>٣) في عام ١٩٠٤ اكتشف زكريا فنيم المرم المدرج الناقس الذي كان معفوناً تحت الرمال. ==

الحاصة بالملك زوسر. وللاحظ فيها منذ البداية أن بنامها قد تم باستخدام كتل الأحجار دون الاستمانة بقوالب العلين.

ويقع هذا الهرم الجديد المكتشف بالقرب من الجنوب الغربى للمجموعة الهرمية الحاصة بالملك زوسر. ومن الواضع أن بناء هذا الهرم لم يكتمل قبل موت الملك ميخم نجت الذي يحتمل أنه لم يحكم موى ست سنوات توقف بعدها الاستمرار في العمل لاستكال مهاني ومنشآت الجموعة الهرمية التي كان الملك ينوى انشامها، والتي كانت تتضمن بعض العمروح والمعابد وغير ذلك من المشآت الأخرى.

ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع هذا المرم الناقس نحو ١٢٠ متراً وذلك بقياس أضلاع قاعدة المسطية الأولى للهرم. حيث لم توجد سوى هذه المسطية الأولى وبقايا المسطية الثانية التي تطوها والتي لم يكتمل بناؤها. ويستدل من هذه المقاسات أن هذا المرم كان سيتكون ...لو تم بناؤه ... من سبع مصاطب أي بزيادة مصطبة واحدة على المساطب الستة التي يتكون منها هرم زوسر المدرج. وبللك كان ارتفاع المرم الناقس سيبلغ نحو ٢٣٠ قدماً [أي حوالي ٧٠متراً] أي بزيادة نحو ٢٦٠ قدماً [أي حوالي ٧٠متراً] أي بزيادة نحو ٢٦٠ قدماً [أي حوالي ٢٠متراً] على ارتفاع هرم زوسر.

ويحيط بالحرم الناقص سور مماثل للسور الذي يحيط بالمجموعة الحرمية الحاصة بالملك زوسر، وإن كان أقل منه من ناحيتي الطول والعرض. ومقاسات هذا السور على وجه التقريب تبلغ نحو ٢٠٠٠ متراً. ومعنى ذلك أن مساحة الساحة الداخلية التي يحيط بها هذا السور تبلغ نحو ثلثى المساحة التي يحيط بها سور المجموعة الحرمية الحاصة بالملك زوسر.

وفي منطقة هذا الهرم الناقس لوحظ وجود طريق ماثل صاعد من المحتمل أنه استخدم اثناء بناء الهرم، وكان يمتد طولاً ويرتفع علواً كلما استمر ارتفاع مصاطب

وبواصلة المغر اكتشف الكثير من المواد الأثرية منها بقايا ثور ربقايا بعض الطيور والحيوانات الأخرى التي يبدو أنها كانت متدعة كقرابين، واكتشف جموعة من الحلى و ١٣٥ قطعة صغيرة من أوراق البردى بعليها كتابات ديوطيقية. كها اكتشف دهليزاً به ١٢٠ غزناً صغيراً تحتوى على أوالي سيجرية كلملة وفير كلملة كتب على بعض منها لحسم الملك «بيخِمْ خِتْ» اللي اعتلى المرش بعد الملك زوسر [المترجم].

المرم أثناء عمليات البناء. وقد وجدت الكثير من الأحجار المستوية بخشونة على مساقات متفصلة من الركام الذي كان يتكون منه هذا الطريق الصاعد.

أما الأحجار التي استخدمت في بناء هذا الجزء المكتشف من الهرم الناقص، فقد استخرجت من الحاجر الحلية التي تقع في غرب موقع الهرم.

وقد تم اكتشاف هذا المرم المدرج الناقص بمرقة المرحوم زكريا غنيم [في سنة إمام المدرج الناقص بمرقة المرحوم زكريا غنيم [في سنة الموم الذي أدت حفائره إلى اكتشاف ممرات سرية تحت قاعدة المرم كانت تؤدى إلى حجراته الماخلية . كها عثر المكتشف على مجموعة من الأواني الحجرية والحزفية غنومة بأختام من الطين تحمل اسم الملك سِنْهم خِتْ الذي لم يكن معروفاً أو كانت له آثار ظاهرة حتى ذلك الوقت .

كذلك فقد عثر على خبيئة من الحلى والجوهرات التى يرجع تاريخها طبعاً إلى عمر الأسرة الثالثة. وتتكون هذه الحبيئة من واحد وعشرين سواراً ذهبياً من مقاسات غتلفة، ومن زوج من الملاقط مصنوع من الإلكتروم [وهو خليط من الذهب والفضة]، بالإضافة إلى عقد مصنوع من الذهب وصندق صغير مصنوع من الذهب على شكل عارة صدفية.

وفي حجرة النفن المبنية تحت قاعنة المرم الناقس عثر المكتشف على تابوت مسنوع من قطعة واحدة من المرمر(1). ويتميز هذا التابوت الفريد بوجود باب منزلق في أحد جوانبه بداخل جرى بحيث يمكن رفعه إلى أعلى أو خفضه إلى أسفل [العبورة ٧٠]. وعندما قام المكتشف بفتح هذا التابوت، فوجىء بأنه فارغ ولا يتضمن مومياء الملك، الأمر الذي أدى إلى تقرير أن حجرة الدفن ليست سوى ضريح أو نعب تكري لشخص دفن في مكان آخر محدة المرم الناقص أو الملك فقد قرر المكتشف أنها مدفونة في مكان آخر تحت هذا المرم الناقص أو بالقرب منه.

<sup>(</sup>١) تقع حجرة النفن بهرم «سِخِمْ خِتْ» المدرج التاقس على مسافة ٧٧متراً من مدخل المرم. وهي مستطيلة الشكل طوفا ٨,٢٠ متراً وعرضها ٢٢.٥ متراً وارتفاعها «أمتار. أما التابوت المستوع من المرم فيبلغ طوفه ٢,٢٧ متراً وعرضه ١,٤٠ متراً وارتفاعه ١,٨٠ متراً [المترجم].

ولكن عالم المصريات م.ج. نوير بعد أن قام ببعض الدراسات على آثار المنطقة، قرر أن حجرة الدفن بهذا الهرم قد اقتحمت ونهبت في عصور قدية سابقة، كما قرر أن البقايا النباتية التي وجدت موضوعة فوق هذا التابوت لم تكن بقايا متآكلة لإكليل جنائري من الزهور وضع أثناء عملية دفن الملك كما كان يظن من قبل، وإنما هي بقايا العما الخشبية التي استعملها اللصوص القدماء أثناء اقتحامهم للمدفن الملكي. وعلى أية حال فإن هذا الهرم ما زال في حاجة إلى اجراء المريد من الحفائر والدراسات الأثرية.

وقد قام العالم لوير بإجراء بعض الجسات وحفائر سبر الأعماق في نفس المنطقة في موسم ١٩٦٢ —١٩٦٣ واستدل منها على وجود بقايا آثار شديدة التخريب لعدد من المبانى والمشآت المماثلة للمبانى والمشآت الموجودة بداخل المجموعة المرمية للملك زوسر، ولكنه توقف عن الاستمرار في هذه الاكتشافات بسبب نقص الاعتمادات المائية اللازمة.



العبورة (٧٠) التابوت تلمينج من الأليستر والخاص بالملك لا يبولم نبث له حيث عثر عليه بمبيرة الدفن أسفل المرم التاقص. وتلاحظ ويبود السفادة للتولفة التي كانت تغلق التابوت وهي نصف مرفوطة إلى أعلى. كما تلاحظ ويبود بعض للواد التباقية وقطعة من الراقعة الخشية ويعدت فيق التابوت.

وعلى ذلك يمكن القول بأن استخدام الأحجار الضخمة في إنشاء المباني والمشآت الجنائزية قد بدأ في عهدى الملكين زوسر وبيخِمْ خِتْ من ملوك الأسرة الثالثة، وأن استمرار هذه الطريقة في البناء تواصل في عهود خلفائها من ملوك معمر الآخرين، خصوصاً ملوك الأسرة الرابعة الذين أقاموا العديد من المباني والمشآت المرمية الماثلة في مناطق دهشور(") وميدوم (") والجيزة [العمورة ٢٦]، وليس هناك أدنى شك في مدى تأثير كهنة هليوبوليس على استمرار هذه الطريقة في استخدام الأحجار في بناء الأهرام، وذلك بالنظر إلى أن الشكل المرمى كان ذا دلالة كبرى في عقيدة عبادة رع إله الشمس التي كانت سائلة في هليوبوليس. وذلك بالرغم من أن الأهرام التي بنيت في كل من دهشور وميدوم كانت ذات طرز وأشكال غير عادية بمقارنتها بالشكل المرمى الكامل.

وتلل بعض الكتابات التي يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الرابعة على أن الملك سنفرو(١) وهو أحد ملوك هذه الأسرة قد قام ببناء هرمين: أحدها هو ما يسمى بالمرم المتحنى الذي يقع بمنطقة دهشور، وقد نسب إليه على نحو مؤكد طبقاً للدلائل الأثرية التي وجلت مكتوبة على بعض منشآت المنطقة وعلى نصب تذكارى عثر عليه أيضاً بنفس المنطقة المحيطة بهذا المرم. وتدل هذه الشواهد

<sup>(</sup>٠) تقع دهشور إلى الجنوب من سقارة ويها جبانة أثرية واسعه تقمم العديد من المقابر التي يرجع تاريخها إلى عصر الدولة القدية وحصر الدولة الوسطى . ويها خسة أهرام ، الثان منها للملك ستقرو، وثلاثة للوك الدولة الوسطى [الترجم].

<sup>(</sup>٦) تقع ميدوم بحافظة بنى سويف. وبها الحرم المروف باسمها. وهو الحرم اللتى بدأ بدامه الملك حونى وأكمله الملك سنفرو. وتوجد حوله جبانة للنبلاء بها عدة مقابر أهمها مقبرة ولليز تابيت» وشهرة الأمر وزخ تحيث وزوجه الأمرة ونفرت» [المرجم].

<sup>(</sup>٧) هو مؤسس الأسرة الرابعة. وأسبحت مصر في عهده مستقرة كمملكة متحدة شابعة الأركان، وفي يد للكك تركزت كل الأمور. ومن الناحية الإدارية أبتدع وظيفة حاكم المقاطعة الذي كان يلقب بلقب والأول بعد الملك». وكانت هداك ٢٧مقاطعة في الوجه القبلي و٢٠مقاطعة في الوجه البحرى. وكان حاكم كل مقاطعة مسئولاً أمام الملك مباشرة، بالرغم من أنه كان يستعين في أداء وظيفت بعدد كور من الموظفين ورجال القضاء والشئون المالية. وفي عهد الملك معقرو أولد أسطولاً مكوناً من ٤٠ سفية بحرية عادت عملة بأخشاب الأرز من لبنان. كما أرسل حلة إلى بلاد النوية وعدة حلات للتعدين في سيناء. وقد عرف سنفرو في التاريخ المدرى ياسم والملك المادل الرحم» ووالملك المدن» ووالملك المهرب» [المرجم].



المرزة (٧١)

صورة من الجو لمرم مينوم (٢٦٣٠ ق) ويبلو قاماً فرق تل على شكل قص. وهذا التل مكون بصفة رئيسية من القاض الكساء الخارجي للهرم الذي بدعت أحجاره وتسالطت في الأزمنة القدية. ويطهر في الصورة للعبد الجنائزى الصغير الذى حفظ جيداً لأنه كان مدفوةً على عمل كبر غت الاتفاض وركام الأحيجار. [بالنسبة أكروكي هذا المرم انظر الشكل (ب) من العبورة ٧١].

#### المروان (۲۲) ، (۲۲)

للعبد الجنائزي الصغير الملحق بيرم عيدوم، وهو مبنى كلية من الحجر الجيري الجلوب من منطقة طرة، وتبلغ مساحد حوالي ٢٤ قدماً مربعاً ٢٩١ متراً مربعاً وأقصى ارتفاعه ٩ أقدام ٢٠٧٤ متراً إ. ويقع مدعله بالجهة الجنوبية بن جدارين معوازين بزاويتن فاغتن. ويؤدى المدخل إلى حجرتين متوازيتين ومتناخلتين. وبين علين المدارين تلاحظ وجود مذبع منخلف يقع بين قالين حجربين على شكل التعبب ألتذكارية والطرف الأعلى لكل منها مستدير، وهما منحوقان من الحجر الجيرى وخاليان تماماً من أية كتابة، كما أن الجاتب السفلى من العبد يدل على أن البناء قد توقف أثناء تشييده، بالإضافة إلى أن هذين القافين الحجريين كان من للفترض أيها من النصب الجنائزية التذكارية الخاصة بالملك ، وكان

من للفترض أيضاً أن يكتب عليها أسم الملك وألنابه.

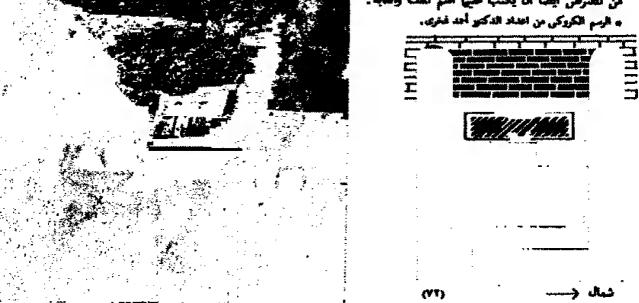

الأثرية أيضاً على أن هذا المرم قد عُرّف في تلك الكتابات باسم «المرم الجنوبي للملك سنفرو» (^) [العبوية ٧٤]. أما المرم الشمالي (١) الذي يعتقد أنه منسوب أيضاً إلى الملك سنفرو، فيقع على بعد نحو ميل واحد في اتجاه الشمال من هرمه الجنوبي.

ويقول بعض المارسين للآثار المصرية أن الملك سنفرو قد بنى أيضاً هرماً ثالثاً يقع في منطقة ميدوم جنوب الهرم المتحنى بلهشور [العبور ٧١، ٧٧، ٧٧]. وبالرغم من أن هذا القول يبدو مقبولاً بما يؤيده من الشواهد الأثرية، إلا أن هناك تفسيراً معقولاً آخر يمكن الأخذ به. فقد ظل الاعتقاد قامًا بأن هرم ميدوم هذا منسوب إلى الملك «حوني» (١٠) وهو سلف غامض للملك سنفرو. ومع ذلك، وبسبب تماثل طريقة بناء هلم الأهرام الثلاثة، فقد قيل أن الملك سنفرو هو الذي تولى أمر بنائها كلها، ولكن يمكن القول مع ذلك بأن الملك سنفرو هو اللي أكمل بناء هرم ميدوم الذي شرع في بنائه سلفه الملك حونى، وأن سنفرو قد توسع في بناء واستكال هذا الهرم.

والشكل الحالى لهرم ميدوم يبدو غريباً مقارنته بأشكال الأهرام الأخرى، فهو يقف قائماً فوق تل قعى تكون غالباً من ركام الأحجار التى تساقطت من الأجزاء العليا للهرم، ومن كسوته الحارجية. وهناك أمل كبير في حل الكثير من مشاكل

 <sup>(</sup>A) قاعدة المرم التحتى مربعة، وطول كل ضلع من اضلاعها ١٨٨,٦٠ متراً. ويعمل أرتفاع المرم إلى
 ١٠١,١٥ متراً. وزاويه ميله هي ٥٤ درجة و٣١ دقيقة و٣١ ثانية حتى ارتفاع ٤٩,٠٧ متراً. ثم
 تتغير زاوية الميل بعد ذلك حتى القمة إلى ٣٥ درجة و٢١دقيقة [المترجم].

<sup>(</sup>٩) وهو هرم ضخم يكاد يتاقس في حجمه هرم خوفو. ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع القاعدة نمو ١٩٢٠متراً ويبلغ ارتفاعه ٩٩متراً وزاوية ميله ٤٣ درجة و١٠ دقيقة ، وهي زاوية تقل كثيراً عن زوايا ميل معظم الأهرام الأشرى [المترجم].

<sup>(</sup>١٠) من المربح أن الملك «حوى أو «حولى» كان السلف المباشر الملك سنفرو، وقد استمر حكه غو ٢٤ عاماً على أثل تقدير. وقد بدأ هلما الملك في بناء هرمه في منطقة مهدوم ولكن يبدو أنه مات قبل أن يكتمل فقام سنفرو بهلما السل الأمر اللي أدى إلى وقوع بعض المؤرخين وهلهاء الآثار في المنطأ ونسبوا هذا المرم إلى الملك سنفرو، وكان الارتفاع الأصلى لملما المرم ٢٢ متراً وطول كل ضلع من أضلاع قاعدته المربعة ١٤٤ متراً. وزاوية ميله ١٥ درجة و١٥ دقيقة، وعلى أية حال فالأمر مازال يحتاج إلى أجراء المزيد من المغائر الإزالة الرديم الميط بقاعدة المرم لمرفة أصول عمارته وحقائل تاريخة [المترجم].

وغوامض فن العمارة الذى ساد فى الأسرة الرابعة عند إجراء المزيد من البحوث الأثرية بعد إزالة هذا الركام الحيط بهرم ميدوم، وإجراء المزيد من البحوث والحفائر الأثرية فى المتطقة الحيطة به. وعندئذ سيتأكد على نحو قاطع معرفة اسم صاحب هذا الهرم.

والجدير بالذكر أن العالم مارييت قد عثر في قبر مجاور لهرم ميدوم على التمثالين الرائعين الشهيرين للأمير رع حوتب وزوجته الأميرة نفرت [الصورة ١٠٥].

ويعتبر الهرم الشمالي للملك سنفرو الذي يقع عنطقة دهشور أول الأهرام التي المخلف الشكل المرمي الكامل حيث تنحدر جوانبه المائلة بزواية قدرها ٤٣، ٣٦. وهي زاوية تختلف عن مقاس زاوية الأهرام التي بنيت بعد عصر سنفرو والتي تبلغ غالباً نحو ٥٢ درجة.

وبالقرب من هذا المرم الشمالى توجد مجموعة من المصاطب الخاصة بمقابر اعضاء البلاط وكبار الموظفين الذين كانوا مقربين للملك سنفرو، كما عثر على نقوش مكتوبة في عصر تال يرجع تاريخها إلى العام الحادى والمشرين من حكم الملك بيبى الأول (١١) تقرر صدور قرار أو مرسوم ملكى باعفاء «هرمى سنفرو» من بعض الضرائب، الأمر الذى يفهم معه نسبة هذا المرم الشمالي إلى الملك سنفرو دون غيره.

أما المرم الجنوبي، وهو المرم المتحنى، فهو فريد في شكله كها هو فريد في تصميمه [العمورة ٧٤]، فهو يتضمن مدخلين منفصلين، يقع الأول منها في منتصف الواجهة الشمالية للهرم، وعلى ارتفاع نمو ٤٠ قدماً [نمو ١٢,٢٠ متراً] فوق سطح الأرض. ويقع المدخل الثاني على بعد نمو ٤٠ قدماً [نمو ١٣,٧٢ متراً] من منتصف الواجهة الغربية لملنا المرم.

وهذا المدخل الأخير الذي يقع بالواجهة الغربية للهرم الجنوبي للملك سنفرو، يعتبر الاستثناء الوحيد المعروف في جيع الأهرام التي بنيت في عصر الدولة القديمة والتي تقع مداخلها بالواجهات الشمالية لمذه الأهرام بصفة عامة.

<sup>(</sup>١١) من ملوك الأسرة السادسة [المترجم].

ويؤدى كل مدخل من هذين المدخلين إلى غرفة منفعلة ، حيث يؤدى المدخل الشمالي إلى غرفة منحوتة تحت مستوى الأرض ، بينا يؤدى المدخل الغربي إلى حجرة أخرى على مستوى الأرض تقع عند الركن الجدوبي الشرقي للغرفة السفلية . وثمة عمر ضيق يصل بين هاتين الغرفتين ، ويوجد بأعلى السقف المُقلَّق للغرفة السفلية [الصورة ٧٠].

وأخيراً نشر إلى أن الكثير من المشاكل والمسائل الغامضة المتعلقة بهذه الأهرام الثلاثة بمنطقتى دهشور وميدوم ليست مستعصية أو مستحيلة الحل ، وإنما يلزم اجراء الكثير من البحوث والحفائر حتى يمكن الوصول إلى الحقائق المؤكدة على نمو قاطع (١٢)

# **≡ أهرام الجهزة**

أما القمة التي وصل إليها تطور فن العمارة في الدولة القديمة فتتمثل في الهرم الأكبر الذي بناه الملك خوفو(١٣) في منطقة الجيزة [العمورة ٧٧].

وكان الوزير «حِمْ إِيُوبُو» ابن عم للملك، وكان بحكم وظيفت مشرفاً على أعمال الملك، وبالتالي كان المسئول الأول الذي أنيط به تنفيذ بناء هذا الأثر المظيم الذي بلغ أعلى درجة مدهشة من النقة التي نفذت وتحققت بأبسط

<sup>(</sup>١٢) في ابريل ١٩٨٩، عثرت بعثة أمريكية للتتقيب على الآثار، على تمثال من الرمر للملك منفرو، وذلك بجوار هرم وسيلان بنطقة القيم. ويعد هذا الكشف الأثرى على درجة كبيرة من الأهية. وقد بدأ العلماء في إجراء الدراسات لمرفة السر في وجود تمثال للملك ستفرو في هذه المعلقة [المترجم].

<sup>(</sup>۱۳) بالرفم من شهرته المريضة في التاريخ القديم والجديث باعتباره صاحب الهرم الأكبر الذي كان وما زال إحدى عجائب ومعبزات الدنيا فإننا لا اسرف من تاريخه إلا القليل. وهو أبن الملك سنفرو، واسمه المصرى القديم بالكامل هو «خدوم خواوى» ولكنه اختصر قدياً إلى خوفو. وقد بلغت مصر في عهده إلى قة في الإمكانيات المادية والكفايات الفدية. وقد عثر على اسمه متقرشاً على عبير الفديوريت يقم في منطقة جنوبية بعيدة في عمق المسراء الفرية شمال شرق أبو سميل، حيث نقلت منها الأحبار التي استخدمت في رصف وتبليط معبده الجدائزي وفي عمل يه وتبليط معبده الجدائزي وفي عمل يه وتبليط معبده الجدائزي وفي عمل مبدرة أبد تدييه واقفاً ولكن جله القائيل كلها قد حلمت ولم يبق منها سوى بقايا متنائرة مبدرة أبرين سبقوه أو خطفوه على جدران معبد أثرى قديم في ميناء جبيل بلينان.

المحورة (٧٤) المرم المتعنى بدهشور (٢٠١٠قم) كما يبدو من واجهت الشرقية. وكان من القريض أن يم جاء هذا المرم طبقاً لزاوية ميل أصلاعه التي تبلغ 20 درجة، ولكن الزاوية تغيرت فجالة وأصبحت ٥٦ درجة، الأمر الذي يستقد معه أن تكلة جاء هذا المرم قد تست بسرعة، وفلاحظ أن الكسوة الخارجية لهذا لقرم المراجع الأعرام الأعرى بصفة عامة الكات تبنى من المنجر

إطلاعهم الأخرى بصفة عامة إكلت تبنى من المجر الميرى الجلوب من متطقة طرة على الضفة الشرقيةالتيل، وهو سجر سيد ماعد في صبائة الأهرام ومنعها من المهام أو الأصاد.

. ۾ نموين پير کلاچون،

مصوره (٧٧) سقف للجرة السقلية يدم دهشور، وهوميني بطرفة « التألف» أي أن للسترى الأعلى من المعاريبرز قليلاً عن الستوى للوجود أسفاه، وهكذا تبرز أطراف للسويات كليا ارتمنا إلى أعلى، إلى أن تعليق للسافة بن السترين الطوين من المدار فيصبح من السهل تتعليها بحجر واحد أو أحجار عبق انبيد المنجوة في المنافذين المتنازين فيكيل ينظ ملف

ه عموی پیز کلاپتون

CY

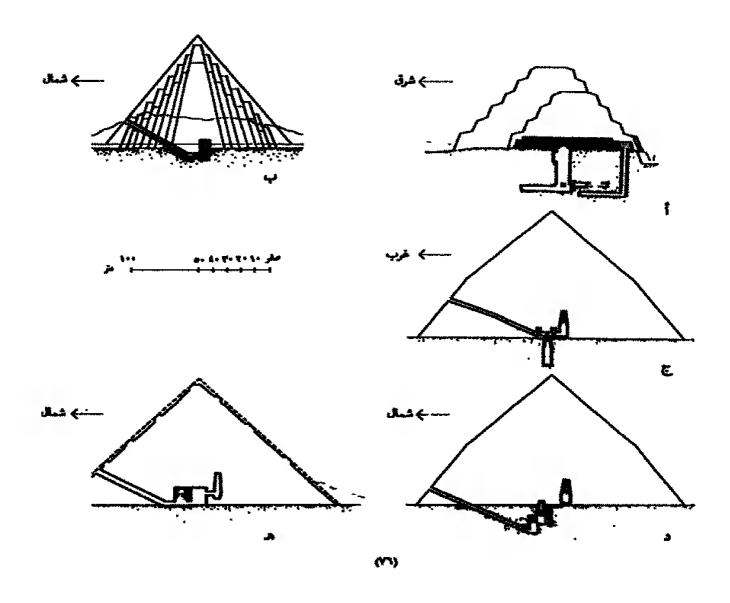

#### الصورة (۲۷)

قطاعات هندمية لبحض الأهرام الرئيسية التي بناها علوك الأسرتين الثالثة والرابعة، وسبت كلها بقياس وسم واحد لتصديد النسبة بين حجم كل هرم وآخر. (أ): هرم زوسر المدرج بنقارة. (ب): هرم ميدوم الممثلث حولي «٢». (ج)، (د): الحرم المنحني بدهشور الملك منظرو. (ه): الحرم الشمالي الممثلث سنشرو بدهشور. (و): الحرم الأكبر بالجيزة الممثلث خولوس. (ا): هرم خفرج بالجيزة. (س): هرم متكاريج بالجيزة، ومن المحلوم أن علوك المدولة القديمة قد بنوا أهراماً أخرى في متطاعي أبو رؤاش وأبوسير [أنظر العموس • ٢ ـــ ١٩٣] ولكن معظم هذه الأهرام ومنشأتها الملحقة بها قد تخربت تباهاً، كما أن بعضها الآخر أم يكتمل جاؤه، أو تقمه العطلة الملكية، كما أن نسبة بعضها إلى مقولة معيني من الدولة القديمة تعبر عمل شك.

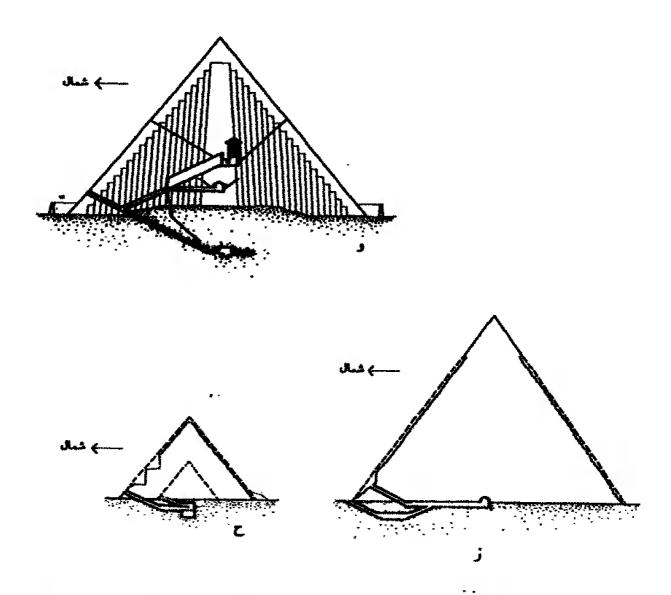

الوسائل. وقد عثر على تمثال «حِمْ إيونو» بناخل مقبرته بالجيزة ، وتظهر في هذا التثال ملامح الذكاء ودلائل العبقرية التي كان يتمتع بها هذا المهندس الممارى العظيم [العبورة ٨٠] (١٤).

<sup>(</sup>١١) من المتمل أن يكون الأمير المهندس لاحم أيونوله لبن أخ للملك خوفو أو ابن عم له . ومن القابه المروفة الله : المهندس الملكي ومدير أعمال النشآت القدمة كلها . والمالم چيمس هدري برستيد نظرية أخرى في لعم المهندس الذي أشرف على بناء هرم خوفو حيث يعتقد أنه أمير آخر اسمه لاخوفو منخ له وله تابوت عفوظ بالمتحف المعرى . [المترجم ] ،



وقد تطلب بناء هذا الهرم استخدام أكثر من مليوني كتلة من الحجر الجيرى، يصل وزن بعضها إلى نحو ١٥ طناً (١٥). وقد استخرجت الأحجار التي استخدمت في بناء جسم الهرم من المحاجر القريبة من المنطقة. أما الأحجار التي استخدمت في الكسوة المخارجية فهي أحجار أكثر نعومة ونقاء، وقد استجلبت من محاجر «طره» على الشاطىء الآخر من نهر النيل (١٦).

وقد قيلت عدة نظريات في الطريقة والكيفية التي اتبعها القدماء في بناء المرم لمل أقربها إلى المعقول هي النظرية التي قال بها العالم الأمريكي «دوس دنهام» Dows Dunham بعد أن أجرى العديد من الدراسات وقام بالعديد من المغائر الأثرية في منطقة الجيزة.

<sup>(</sup>١٥) أجرى علياء الآثار بعض الحسابات لتقدير عدد الكتل المجرية التي استخدمت في بناء جسم هرم خوفو، وتراوح تقديرهم ما بين ٢,٣ مليون و٣,٥ مليون كتلة . ومتوسط وزن الكتلة الواحدة ٢,٠ مليون ويصل وزن بعض أحجار جدران البو الأعظم وسقف حجرة الملك إلى نمو ٥٠ طنا . ويصل الوزن الاجالي لكتلة المرم الأكبر إلى نمو ٢ مليون و٨٤٠ ألف طن [المترجم].

<sup>(</sup>١٦) يتميز الحجر الجيرى المستجلب من عاجر طره بشرق النيل بأنه ناصع البياض وأملس ويكن الحفر عليه بسهولة، وقد استعمل هذا النوع من الأحجار الجيرية في كسوة الأهرام أو في صناعة الأبواب الرحمية التي كانت تقام داخل المقابر والصاطب، ولحفا فليس من الغريب أن اسمه الشائع حالياً هو «الحجر السلطاني» [المترجم].

الصورة (٧٧) أهرام إليزة كما تبدومن التاحية البنوية الشرقية . وأمام أصغر حدمة الأحرام الثلاثة إحرم متكاورم الظهر ثلاثة أحرام صغيرة خداصة بثلاث من زوجاته . ويبدو هرم خطرع كما أو كان أعلى قليدلاً من الحرم الأكبر إحرم خواوي ذلك لأن هرم خطرع مبنى في ربوة تطوقيلاً عن أرضية حرم خواس وحقيقة الأمرأن هرم حضرع يقل في الأصل بمحو مشرة أقدام إغرالالة أمتار] عن حرم خوادو . ولكن بعد مرور الزمن ونساقط الكثير من أحجار القرمين ، فإنه في حالته الراحنة يقل في الأرتفاع عن حرم خواج بدو قدمين وضعف [غو٧٧ مم] .

ه تمریز: یتر کلاپتود.

يفترض دنهام أنهم قاموا ببناء أربعة طرق من ركام الدبش وقوالب الطين. وكانت هذه الطرق الأربعة صاعدة بيل إلى أعلى وبزوايا عددة حول كل واجهة من واجهات الحرم. وكانت هذه الطرق الصاعدة ترتفع وتعلو كلها ارتفع بناء الحرم طبقة بعد طبقة أو مدماكاً بعد مدماك وإلى أن يتم بناء قة الحرم، ثم يتم صقل أحبار الكسوة الخارجية من أعلى إلى أسفل، وتزال اثناء ذلك كل بقايا الطرق الصاعدة الأربعة من كل واجهة من واجهات الحرم.

وكانت ثلاثة فقط من تلك الطرق الصاعنة تستخدم في عمليات جر وسحب الأحجار إلى أعلى، أما الطريق الرابع فقد كان مخصصاً لنزول العمال والزلآجات الفارغة التي كانوا يستخدمونها في نقل الأحجار [الصورة ٧٨].

وطبقاً للحسابات التى أجراها دنهام فقد استنتج أن ألفين وخسماتة عامل فقط كانوا يكفون لأداء العمل بالكفاءة المطلوبة، وأن في المراحل النهائية للبناء كان عدد هؤلاء العمال يتناقص عن هلا الرقم إلى حد كبير. هلا بطبيعة الحال بالإضافة إلى عدد كبير من العمال الآخرين كانوا يعملون في الحاجر لقطع الأحجار ويقومون بعمليات نقل هذه الأحجار من الحاجر إلى موقع البناء. كما يرى دنهام أن عدد العمال الذين ذكرهم هيرودوت [مائة ألف عامل] نقلاً عن الأدلاء الذين قابلوه يعتبر شكلاً من أشكال المبالغات الكبرى.

ويذكر المالم «بترى» نظرية أخرى مؤداها أن العمال اللين استخدموا في بناء المرم كانوا من فريقين عنتلفين: الفريق الأول من العمال المهرة اللين كانوا

يعملون في تقطيع كتل الأحجار من المحاجر ويقومون بتسوية وتهليب أسطحها، بالإضافة إلى عمال البناء. ومن المحتمل أن هذا الفريق كان يعمل بصفة مستمرة طوال العام. أما الفريق الثاني فيتكون من العمال اللين كانوا يستخدمون في عمليات جر وسحب ونقل الأحجار إلى موقع البناء، وأغلهم كانوا من الفلاحين اللين كانوا يتعطلون عن العمل أثناء موسم الفيضان. ولذلك فقد كان هذا الفريق يعمل بصفة موسمية.



(YA) Specifi

(YA)

مُ تَمرفُ على غو قاطع حتى الآن الطريقة المقيقية التي جبت بها الأهرام. ولكن أكثر هذه الطرق قبولاً هي الطريقة المن على الدبن وقوالب هي الطريقة المن الدبن وقوالب الطبن أرسة طرق صاعدة مائلة إلى أعلى يزوايا عددة حول كل واجهة من واجهات نفرم. وكانت هذه الطبن أرسة طرق صاعدة مائلة إلى أعلى يزوايا عددة حول كل واجهة من واجهات نفرم. وكانت هذه الطبق الصاعدة والحم كنه ارتبع جاء المرب الكوة المناجبة من أعلى إلى أسفل وتزال أثناء ذلك كل بقايا الطرق الصاعدة من كافة وإجهات نفرم. والرس من مست المفي يوسطن.

الصورة (۲۹)

رسم من كتاب «وصف مصر» بين مدى ارتفاع «اليو الأعظم » بداخل المرم الأكبر، ويرقع منف هذا اليو إلى ثمانية وعشرين قدماً [غوه ٤ ٨ متراً]. وفي نهاية أرضية هذا اليوم غنزين كتل الجرائيت الفيضة التي استخدمت في الخلافة بعد الإلتهاء من عملية دفن لللك. ثم تسلل الرجال الذين قلموا بالإجراءات الأخيرة من عملية اللمان عبر ممر ضيل يعداً من قاعدة اليو الأعظم ويؤدى إلى للمر الخاط يعداً من المودة إلى عارج المراة السفلية ، وعبر هذا للمرتمكنوا من المودة إلى عارج المرم إ انظر الممورة الى عارج المرم إ انظر الممورة الى الشكل هدره إ.

ت الرسم متقول من كتاب «وصف مصر» الذي صدو يباويس منة ١٨٢٢م.

وقد قام «بترى» بإجراء العليد من المنراسات والقياسات على الهرم الأكبر، واكتشف حقيقة مؤداها أن تابوت الملك المسنج من حجر الجرانيت والموجود حالياً بدون غطاء في حجرة الدفن، يزيد عرضه بقدار بوصة واحدة عن عرض المر العباعد الذي يعتبر المر الوحيد المؤدى إلى حجرة الدفن. وعلى ذلك فقد استنتج بترى أن التابوت وضع في موضعه على الجانب الغربي من حجرة الدفن أثناء عمليات بناء الهرم وقبل بناء جدران وسقف حجرة الدفن، ومن الهتمل بناءً على ذلك أن مومياء الملك قد وضعت بعد تحنيطها في تابوت خشبي الماك قد وضعت بعد تحنيطها في تابوت خشبي التابوت المشبي بداخل التابوت المشبي عند دفن الملك وقبل غلق الهرم



وبعد اتمام بناء المرم أحيط بسور يدور حول جوانبه الأربعة (١٧). وكان يضم المبائى الصغيرة الملحقة بالمرم وأهمها المبد الجنائزى الذى كان يقع فى الجانب الشرقى من المرم والذى كان يتصل جعبد الوادى الذى يقع على شاطىء النيل بواسطة طريق صاعد.

وكان من المعتاد في عصر الدولة القديمة أن يتم دفن مراكب جنائزية جوار المقابر. وقد تم العثور على بعض الحفرات الفارغة التي حفرت على شكل مراكب مجوار المرم الأكبر وبعض مصاطب الملكات بنفس المنطقة [الصوة ٨١]. وقد عثر العالم «إيمرى» على حفرة مماثلة بجوار مصطبة دفن الملك «دِچِت» [من عصر الأصرة الأولى].

وفي سنة ١٩٥٤، أثناء ازالة ركام من الانقاض التي كانت موجودة عند الجانب الجنوبي للهرم الأكبر بغرض تعبيد طريق في تلك المنطقة، تم العثور على حفرة مغلقة ومغطاة بكتل من الحجر الجيري تعلوها طبقة سميكة من المونة [العمورة ٨٣]. وعندما فتحت تلك الحفرة عثر بداخلها على مركب كبير مفكك إلى أجزاء ومصنوع من خشب الأرز(١٨)، وكان المركب في حالة سليمة لأن الحفرة التي دفن فيها كانت محكة ضد تسرب المواء. ويعتبر هذا المركب أكبر وأقدم مركب عثر عليه حتى الآن، وقبل العثور عليه كانت أقدم نماذج المراكب الأثرية هي المراكب الثلاث التي عثر عليها سابقاً في منطقة دهشور والتي يعود تاريخها إلى عصر الأسرة الثانية عشرة.

وقد تم تفكيك مركب خوفو قبل دفنه في تلك الحفرة التي لايزيد طولها عن ١٣ قدماً، في حين أن طول المركب بعد أن تم تركيبه يصل إلى نحو

<sup>(</sup>۱۷) دلت الشواهد الأثرية على أن هرم خوفو كان عاملاً بسور مازالت آثاره باقية حتى الآن. وكان علما السور عن النام علما السور عن النام علما السور عن النام الشمالية والجنوبية والغربية. ويعد هذا السور عن النام الشمالي بساقة الشمالي بساقة الشمالي بساقة ١٨٠٥ متراً، وعن النام الغربي بساقة ٢٣,٦٠ متراً [المترجم].

<sup>(</sup>١٨) يبلغ طول المفرة ٣١متراً وعرضها ٢٠,٦٠متراً وعسقها. ٢٠,٥٠متراً ﴿ وَكَانَتَ بَعَطْهَا ﴿ ا كَالَمْ صَجَرَيةَ يبلغ متوسط وَزَن الكتلة الواحدة نحو ١٨ طنا ويبلغ متوسط طول كل كُناة ، ١,٥٠متراً وعرضها ١٨,٠متراً وسمكها همرمتراً [المترجم].

١٤٣ قدماً (١١). وثمة كابينة على سطح هذا المركب تقع جهة المؤخرة. وهي مسقوقة بسقف محمول على أعمدة تشبه سيقان النخيل. ويتميز المركب بارتفاع كل من عمودى المقدمة والمؤخرة. وتوجد على سطح المركب الكثير من المعدات كالجاديف والدفة وإلمّات الجبال والأعمدة التي تحمل غطاء الطّلة الذي تفصله عن جدران الكابينة مسافة قصيرة كان من المفروض أن يتخللها المواء فتؤدى دور تكييف المواء بهذه الطريقة البدائية المسطة.

وعثر ضمن أجزاء المركب على عدد صغير من الأجزاء المعننية التي استخدمت في ربط وتثبيت بعض الأجزاء ببعضها الآخر. ولكن مطلم الأجزاء الحشبية المركب كانت تثبت ببعضها عن طريق استخدام الدسر أو الألسنة الحشبية أو تربط ببعضها بالحيال (٢٠).

هذا وهناك حفرة ثانية تقع على بعد أمتار قليلة غربي الحفرة الأولى. ومن الحتمل وجود مركب آخر مدفون بتلك الحفرة التي لم تفتيح بعد (٢١).

ولعل السبب في أن الأجزاء الخشبية لمركب خوفو قد وجدت مدفونة بحالة سليمة بداخل الحفرة، هو أن الحفرة نفسها كان لها افريزان على جانبها، وقد ارتكزت

<sup>(</sup>۱۹) بعد تركيب الركب وصل طوله إلى ٤٢,٤٠ متراً وأقسى عرضه ٩,٥ متراً وأقسى ارتفاع لمقدمه ٢ أمتار وترقفع مؤخرته إلى ٧,٥ متراً وصق غاطسه ١,٧٨ متراً. ولن يريد العرف على الزيد من تفاصيل الترثيق العلمى للمركب، يُرجى الرجيع إلى كتاب المترجم «مراكب خوفو \_حقائق لاأكاذيب» من اصدار الدار المصرية اللينانية منة ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٢٠) كان المركب مفككا إلى ١٥٠ جزءاً تتكون من ١٢٢٤ قطعة من أخشاب الأرز ويعض أنواع الأخشاب الأخرى. ويبلغ متوسط طول القطع الكبيرة نحو ٢٢متراً. ويعمل وزن القطعة الواحدة منها نحو هر٢ طنا، كما أن هناك قطعاً أخرى لا يزيد طوقا عن ١٠سم. وكانت جيع هذه القطع والاجزاء مرصوصة ومرتبة بدقة وعناية شديدة بداخل المفرة [الترجم].

<sup>(</sup>٢١) خلال شهر أكتوبر ١٩٨٧ قامت لخية من العلياء المسرين والأمريكيين باجراء تجربة فريدة استخدمت فيها تكتوبو بها الفقهاء والاستشعار عن بعد للتعرف على عتوبات هله الحفرة الثانية ودراسة بيشها العاشلية دون احداث أى تأثير خارجى على قلك الحتوبات وقلك البية. وقد أسفرت الشجرية عن التأكيد على وجود مركب آخر من مراكب خولو، وجد مفككا بنفس الحالة التي كان عليها المركب الأول. وقد تم تصوير هذا المركب الثاني تليثزيونيا وفوتوجرافيا كها أنطحت عيدات من هواء المفرة تم تمليلها. [المترجم].



تفصيل من تمثال الوزيرية إثوبُوا ٢٥٨٠قم] وزير الملك خولور وهو للهنام الذي يحتمل أن يكون قد وضع تصميم المرم الأكبر وأشرف على بنائه وهين التشال قوة شخصيته. والثال منحوت من الحبر الجيرى وفير ماون ووجعت عليه كتابة ملونة وقد قام المسوص المقابر في الأرمنة القديمة بقلع الميني الأصليتين إنتثال، الذلك فاد تم ترميمه وهمل عيني حديثين من الجمي،

ه عفوظ پعند، فيصوبي . تعبوير : فهمير .

السيرة (٨١)

عموعة من الصاطب والمفرات التي استخدمت في دف المرم الأكبر دفن المرم الأكبر بالجيزة. وقد تم تصميم هذه المفرات على شكل مراكب. وحتى يمكن معراة المبيم المقيقي فذه المفرات، يمكن مقارفها عميم واكب الجمل الذي يسير على الطريق الجاور للجانب الشرقي للهرم. واحور: يتركن بدر كاربود.









(۸۲) آلمبرزة (۸۲)

التابرت الفاخ الذي صنع من الجرانيت الأمود والذي عثر عليه بالجانب الفريي من غرفة دفن لللك التي تقع بقلب المرم الأكبر إ الطر العبورة ٧٦ شكل عربه]. ويلاحظ وجود كسر بأحد جوانب التابوت، كما لم يقلب المثور على الفطاء الذي كان ينطيه، والتابوت في مجمله ذو مظهر خشن، وما والت ترى حتى الآن المنافير التي استخدمت في نشر الحجر.

ه صوير: يتر كلايمود.

المبرزة (۸۲)

صورة التلطت من قمة المرم الأكبر الناحية الجنوبية الهرم سبث ألتم مأوى الداية المركب الذي عثر عليه [سنة ١٩٥٤م] منطوقة المركب الذي عثر عليه إسنة ١٩٥٤م] منطوقة المركب المركب مثل المغرات الأخرى التي عثر عليه بالجانب الشرقي الهرم [انظر العبورة المراق. ويرى في العبورة طرفاً من المأوى الذي خزات فيه «الجاديل» أو الكنل الحجرية المبخمة التي استخدمت في تسقيف وغلق حقرة المركب وجملها محكة ضد تسرب المواء منا أدى إلى حفظ وصيانة أجزاء المركب عبر آلاف السنين. وعلى يمن المأوى نرى جزءاً من فعاله الحارة الثانية التي يحتمل أن يكون مدفوناً فيها مركب آخر إراجع هامش رقم ٢١ بالفصل السادس].

ه تصویر: بیتر کلابتود.

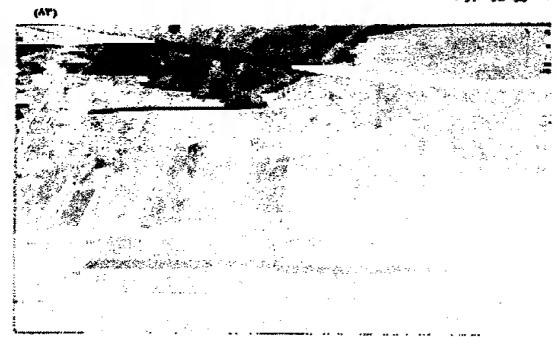

على هذين الافريزين مجموعة من الجاديل أو الكتل الحجرية الضخمة يصل عددها إلى ٤١ كتلة، وتزن كل واحدة منها نحو ١٦ طناً، كيا أن الحفرة نفسها كانت على شكل مستطيل، وهو شكل يختلف عن شكل الحفرات المماثلة التي وجدت بالقرب من الهرم الأكبر، والتي صممت في الأصل على شكل مراكب. وهذا الشكل المستطيل لحفرة مركب خوفو جعل من السهل اغلاقها واحكامها بالجاديل المجرية الضخمة والمونة التي جعلتها عكمة ضد تسرب الهواء أو دخوله.

ومن المؤكد أن الملك «جِدِث رَغٍ» (٢٢) الذي تولى الحكم بعد أبيه الملك خوفو هو الذي أشرف على دفن هذا المركب، لأن اسمه هو الاسم الملكى الوحيد الذي وجد مكتوباً على الكتل الحجرية ضمن الكتابات والعلامات التي نقشها عمال الحاجر") [الصورة ١١٥].

وقد ثار جدل حول تصنيف مركب خوفو من ناحية الوظيفة التي كان يؤديها ، فقد ادعى البعض أنه من «مراكب الشمس» وقرر آخرون أنه مركب عادى كان

<sup>(</sup>۲۲) كان بعض عليه التاريخ المسرى القديم يعتبرون الملك هيونيث رَعْ » من أواخر ملوك الأسرة الرابعة. ولكن بعد الكشف عن وجود اسمه مكتوباً على الجاديل الحبرية التى فعليت بها حفرة دفن مركب خواو حسست القفية نهائيا على أساس أن هيددف رع » تولى عرش مصر بعد وفاة أيه الملك خواو مباشرة. ومن المروف أن خواو قد تزوج من عنة نساء، الأمر الذى أدى إلى حوث منافسات ومنازعات بين أولاده من زوجاته المسددات على أحقية تولى المرش، ويهدو أن چددف رع لم يكن من حقه تولى المرش باعتباره ابنا المكة ليبية الأصل ولا يجرى في عروقها اللم ولئكي، ويهدو هذا جلياً في المتلاف ملامع وجه چددف رع عن ملامع ملوك الأسرة الرابعة. وتد أللكي، ويهدو هذا جلياً في المتلاف ملامع وجه جددف رع عن ملامع ملوك الأسرة الرابعة وتد ألمام وتلك الشواهد على استمرار هذه المنازعات الأسرية في عهد الملك خفرع بعد إنزاجة چددف رع عن المرش، حيث وأصل ابنه هاكارع » منازعاته مع عمد الملك خفرع لمدة أمونم. وقد ألمام چددف رع هرماً له في منطقة هأبو رواش » التي تبعد نحو لا كيلو مترات شمال هرم خواو. وقد تعرض هذا المرم إلى تخريب شديد، وظل يستخدم كمحبر الأهالي المنطقة لدرجة أن عالم المعريات فاشدرة بحرى ذكر أن الناس في القرن الماضي [التاسع عشر] كانوا يأشلون من أسجاره يومياً حولة روباً (التاسع عشر) كانوا يأشلون من أسجاره يومياً حولة روباً (التاسع عشر) كانوا يأشلون من أسجاره يومياً حولة روباً (التاسع عشر) كانوا يأشلون من أسجاره يومياً حولة روباً (التاسع عشر) كانوا يأشلون من أسجاره يومياً حولة (المعربة أن الناس أني القرن المنافي (التاسع عشر) كانوا يأشلون من أسجاره يومياً حولة (المعربة أن الناس أني القرن الماني المعربة الأمل كرابة المعربة القرن المعربة المعربة

<sup>(</sup>٢٣) وجدت علامات حراء كتبها عمال الهجر على أسطح الكثل المجرية الضخمة التي خطيت بها حفرة المركب، ولوحظ وجود ١٨ ترملوشاً تحمل إسم الملك «جددف رع» بين هذه العلامات، وهذا ما أكد بصفة نهائية أنه هو اللتي تولى العرش بعد وفاة أبيه الملك خولو [المترجم].



منظرمن داخل سبد الوادى الخاص يرم خفرع . وقد بدى هذا الميد من كتل فسخمة من أفيجر ألجيرى وحجر الجرائيت الودى الأحر للصاول . وفي هذا الهوللستطيل للمعبده كان هناك ٢٢ تمثالاً للملك خفرع عُتت س ألألبعثر وحجر الفيست الرمادى وحجر اللهوويت الأخطير. وقد عثرها ربيت على أحد هذه النائيل منفرةً عِفرة داخل للميد وكالت معد بعض الأجزاء للكسورة من الدائيل الأخرى. [ الطر المسررة ١٠٩]. ومن المتقد أن عملية تمنيط لللك قد تبت في مقصورة علوية يشاخل للعيد، ثم تم ضناها وتطهيرها بحجرة الشظار بماورة وذلك قبل نقلها بللوكب الجنائزي الذي اخترني الطريق الجنائزي المباعد السفوف الذي يؤدي إلى للعبد المناثري الجاور للهرم ، إلى أنام دلتها نهائها بدرقة الدفن بداخل

و العُموة برَكَة عاس من معهد جريارت. يصف أشوان بأكساورد.

يستعمل لأغراض دنيوية . ونحن نرجح هذا الرأى الأخير، ونرجح أيضاً احتمال أنه (<sup>A4)</sup> قد استخدم في الموكب الجنائزي للملك خونو أثناء الاحتفال بدفته (<sup>۲۱</sup>) .

ولعل من أفضل مبائى الدولة القديمة التي ظلت عتفظة بقدر كبير من سندمنها ، معبد الوادى الخاص بهرم الملك «خفرع» (٢٠) وهو أحد خلفاء الملك

<sup>(</sup>٢١) رابع كتاب «مراكب خوفور. حقائق لا أكاذيب» حيث البتنا جيع نظريات علياء التاريخ والآثار المرية اللين ألبتوا بالأدلة القاطعة عدم وجود أية علاقة بين مركب خوفو ومراكب الشمس [المترجم].

<sup>(</sup>٣٥) اتسم مهده بالمنازعات الأسرية التي نشبت بينه وبين أولاد اللك وجددف رع x . ومع ذلك فقد استطاع إقامة هرمه الذي يغبارع هرم أبيه الملك خوفو لمي مظمته وإن كان أقل منه حبساً. وكانت قامدة المرم من جهاتها الأربعة مكسوة مدماكين من الجرائيت الوردى . وفي المهد الجنائزي قلهرم مثر على كسرات وبقايا أكثر من ٢٠٠ تستال المملك غفرع وكانت كلها مهشمة عند

خوفو. وقد بنى هذا المعبد الراثع بكتل ضخمة من الحجر الجيرى الحلى وأحجار الجرانيت الوردية المعقولة. ومن المحتمل أن فكرة بناء معابد الوادى هى عاكاة بالحجر لتلك الشوادر المغيفة التى كانت تقام بالحصير ليجرى بداخلها اعداد مومياوات الملوك السابقين للدفن بعد تفسيلها وتطهيرها وتعطيرها وتحديطها. وكانت مثل هذه الشوادر تقام بالقرب من شاطىء النيل، وذلك لصرف المياه والسوائل التى استخدمت فى هذه العمليات إلى عرى النيل كنوع من زيادة المحموية والبركة فى أرض مصر.

وفى بهو معبد الوادى الخاص بهرم خفرع والذى صمم على شكل حرف «٣» [الصورة ٨٤] أجريت المراسم الجنائزية النهائية لمومياء الملك قبل تشييعها فى موكب رهيب مرّ خلال الطريق الصاعد المسقوف الذى يصل ما بين معبد الوادى والمعبد الجنائزى المقام بجوار المرم.

ويعتبر هذا البهر من أروع الأعمال المعمارية التى خلفها لنا مهندسو الدولة القديمة ، بسقفه المشيد بكتل الجرانيت الضخمة ، واعمدته ذات الجوانب المربعة الحالية من الزينة أو النقوش والمشيدة أيضاً من كتل ضخمة من الجرانيت الوردى . وقرب السقف كانت هناك فتحات مائلة في أعلى الجدران ، يتسرب منها ضوء الشمس لينعكس بدوره على الأرضية المصنوعة من المرمر المعقول ، فيوزع النور الباهر على تماثيل الملك الثلاثة والعشرين التى كانت مقامة على مسافات متقاربة بجوار الجدران [العمورة ٢٠٩].

ويعتبر هذا المبد تجسيداً بالحجر للمفهوم العقائدى الذى ساد فى الدولة القديمة ، فقد تم تصميمه هندسياً وتنفيذه معمارياً بنفس الروح البسيطة الصلبة التى أوحت بتعسيم وتنفيذ أهرام الجيزة بكل ما تتفسنه من دقة وسلامة وكمال . تلك الروح التى تعاملت بلا تردد مع أقسى أنواع الحجر، من البازلت والجرانيت والمدوريت والمرمر والحجر الجيرى .

تشيماً شديداً. وكان الارتفاع الأصلى غرم خفرج ١٤٢،٥٠ متراً، وطول كل ضلع من أشلامه المرم ١٤٢،٥٠ متراً، وذاوية ميله ٥٣ درجة و١٠ دقائل، وظل مدخل المرم مدغوناً تحت أكوام الرديم للصور طويلة حتى عثر عليه الإيطالي چيوڤائي بلزوني سنة ١٨١٨م [المترجم].



(Aa) inal

(Ad)

هرم خواو ( ٢٥٧٥ قم | كما يبدو من الناحية الجنوبية الشرقية. وفي مقدمة الصورة نرى تمثال أبوالمول الذي نحت فيا بعد من كتلة ضخمة من الحجر الجيرى تبقت بعد قطع الأحجار الحلية التي استخدمت في بناء هرم خطرع.

« تصوير: بيتر كلايتون.

المروة (٨٦)

الأعددة الشية التي كانت تكوّن عيمة السفر المناصة بطلكة «حِيثِ حِرِس» ٢٥٨٠ قم]. وجمع هذه الأعددة ماطاة بصفائح الذهب. ومن للمناد أنها كانت تكسى من الخارج بستار من الكتان الكتان الرقيق خماية الملكة من الناموس. وفرى أيضاً سرير الملكة وعليه مسند الرأس. كما نرى الكرمي للذهب والصندوق للذهب الخاص بحفظ الستائر.

ه عفوظة بالتنجف الصرى بالقاهرة. والعبورة بإذان خاص من مصف الفتون الجبيلة يوسطن.



وكانت الجموعات المرمية بالجيزة تتغمن ــولاشك في ذلك ــ أعمالاً فية مهرة من التثايل والنحت البارز والأثاث وغير ذلك من الأعمال التي انتجها الموهوبون من فناني وحرفيي مصر القديمة في ذلك الزمن [الصورتان ٧٧، ٨٥].

ومن حسن الحيظ فقد وصل إلينا غوذج من هذا الانتاج الفنى الرفيع متمثلاً في قطع الأثاث الرائعة الحاصة بالملكة «جيب جرس» أم الملك خوفو. ففي عام ١٩٧٥ عثر عالم المصريات چورج رايزنر على غرفة دفن صغيرة تقع أسفل بدريصل عمقه إلى ٩٩ قدماً [حوالي ٣٠متراً] في مكان مجاور للهرم الأكبر بالجيزة. وكانت هذه المقبرة هي الوحيدة التي وصلت صليمة إلينا من مقابر الدولة القدية [الصورةان ٨٠، ٨٠].

ودلت الشواهد على أن هذه الدفئة كانت في حقيقة الأمر عملية «إعادة دفن». وبالرغم من أن عدة نظريات قد قيلت في تبرير ذلك، إلا أننا نرجح التظرية التي قال بها رايزنر، وهي أن الملكة حِيْبٌ حِرِسٌ قد دفنت في الأصل في إحدى المساطب بالقرب من هرم زوجها الملك سنفرو بدهشور.

وقد عثر رايزنر بفرفة الدفن التي وجدها بأسفل البثر على الأثاث الجنائزي المخاص بالملكة وعلى تابوتها المعنوع من المرمر وعلى الأواني الكانوبية الخصصة

Avect (VA)

للنعد التنافل الذى كان يستخدم خمل الملكة حدب حرس بعد ترميده واعادة تركيد. والأجزاء الخدية وصدها أجزاء حديثة المبنع، أما زخارف اللحب فكلها زخارف أميلة. وعلى ظهر للنعد كتب باللحب اسم الملكة وأقابا.

ب عاولاً بالناف تضرى بالقادرة، تموير: يتركلا بدوة.

(AY)

لحفظ الأحشاء الداخلية لجثمانها. ولكن التابوت وجد خالياً من الومياء في حين ظلت الأحشاء الداخلية عفوظة بداخل الأواني الكانونية. وكان ذلك في حد ذاته على درجة كبيرة من الأهمية في دراسة تاريخ التحنيط في مصر القديمة حيث كانت هذه الأحشاء أقدم نموذج يؤكد لنا طريقة التحنيط التي اتبعت في مصر القديمة ، والتي كانت تم بعد نزع واستخراج جيم الأحشاء الداخلية لجثمان المتوفى وحفظها في أوعية خاصة.

ويفترض رايزنر أن الملكة حتب حرس قد دفتت أصلاً في مصطبة بدهشور. ولكن حدث بعد دفنها مباشرة أن اقتحم لعموس المقابر هذه المصطبة ودمروا موبياء الملكة لكى يحصلوا على الحلى والجواهر الثينة التي كانت تتزين بها. ومن المحتمل أن الملك خوفر قد أبلغ بأمر هذا الاقتحام الذي حدث لمقبرة والدته، دون أن يبلغ بأمر سرقة مومياتها، لللك فقد أمر خوفو بإعادة دفن والدته ونقل جيع الأثاث الجنائزي الحاص بها في تلك المقبرة السرية بأسغل البئر الجاور لمرمه بالجيزة ليكفل لما المزيد من الأمان في هذه المنطقة بجواره.

وبفحس هذا الأثاث الجنائرى تبين لنا أن بعض قطع هذا الأثاث كانت مستعملة أثناء حياة الملكة. ولكن أغلب القطع الأخرى قد صنعت خصيصاً لحمة الملكة خلال رحلتها في العالم الآخر. ويتضمن الأثاث مجموعة الأواني والزهريات المستوعة من الذهب والنحاس والمرم، وسكاكين مصنوعة من الذهب، وحلى اللأصابع مصنوعة من الذهب، وأدوات نحاسية أخرى.

وفوق التابوت المرمرى عثر على «ظلّة» مفككة مصنوعة من الحشب المنطى بصفائح الذهب. ومن المحتمل أن هذه «الظلة» كانت غير مفكوكة حين دفنت مع الملكة في مقبرتها الأصلية بدهشور، ولكنها فككت حتى لاتشغل حيزاً كبيراً في حجرة الدفن الصغيرة بأسفل البثر المجاور للهرم الأكبر.

وعثر كذلك على سرير الملكة وعلى كرسين بمسائد، ومزينين جزئيا بصفائح رقيقة من الذهب، كما وجلت عفة الملكة وعليها كتابات هيروجليفية مكتوبة بالذهب على خشب الأبنوس، وتدل على إسم الملكة وألقابها وهى: «أم ملك الوجه القبلي والوجه البحرى، المؤمنة بمورس، المشرقة على شئون الحري، ذات الأمر المطاع، إينة الإله من صلبه، جيب جرش».

وجميع هذه القطع الراثعة ذات التصميم الذي ينل على ذوق رفيع، يتمثل في طراز الكراسي والصناديق والظلة والسرير وانحفة، وكيفية تزيين هذه التحف كلها بصفائح اللهب والجواهر ذات الألوان المختلفة من الفيانس والعقيق الأحمر تعكس مدى الثراء الوافر، وتعكس في الوقت نفسه احساساً بالبساطة المتناهية التي تميزيها بهاء وروعة الأعمال الفنية في عصر الدولة القديمة بأكمله.

#### ■ المبارة في أوافر عصر الدولة القديمة

كان من الواضح أن الموارد المالية والبشرية ، والجهود الجبارة التي بذلت في بناء أهرام الجيزة ، أصبحت أمراً غير مرغوب فيه ، بل وخارجة تماماً عن استطاعة وإمكانيات الملوك اللين حكوا مصر بعد انتهاء عصر الأسرة الرابعة . وحتى في أواخر عصر تلك الأسرة نلاحظ أن الحرم الذي أقامه «مِثْكَاوْرَعْ» (٢٦) أصبح أقل حجماً بنسبة كبيرة إذا قورن بهرمي سلفيه خفرع وخوفو (٢٧) [ العمور ٢٨ ، ٨٨ ] .

أما الملوك اللين حكوا مصر خلفاء لموك الأسرة الرابعة ، فقد شيدوا أهرامهم في منطقتى أبوصير وسقارة ، وتخلوا تماماً عن استخدام نسب الضخامة التي استخدمت في بناء تلك المشآت الحجرية الهائلة في منطقة الجيزة [الصورة ٩٠].

<sup>(</sup>٢٩) من المسل أنه لمين الملك خفرج. وقد وضع تصميم هرمه على أن تكون كسوته المخارجية كلها من الجرانيت الوردى بدلاً من المجر الجيرى المستجلب من طرة اللى استخدم في كسوة هرمى خوفو وخفرع. ولكن كسوة الحرم كاملاً بالجرانيت لم تكتمل في عهده، ولم تبلغ سوى ١٦ مدماكاً فقط أي نحو الله ارتفاع الحرم. وقد وجد تابوته الرائع المسنوج من حجر البازلت، وتم شحته إلى المجترا، ولكن السفيدة التي نقلته غرقت أثناء رحلتها البحرية في ١٢/١٠/١٠م، وفي المعدد التالية على عصره عرف «منكاورع» بأنه الرجل التقي، وقلس واعتبر حكيماً في عصر الرهاسة [المترجم].

<sup>(</sup>٢٧) يبلغ طول كل ضلع من أضلاع قامدة هرم شوقو نحو ٧٥٧ قدماً [نحو ٢٣٠متراً] وطول ضلع قامدة هرم خوج نحو ٢٠٠ قدماً [نحو ٨٠٠ قدماً [نحو ٨٠٠ متراً] وطول ضلع قامدة هرم متكاورع نحو ٢٠٠ قدماً [نحو ٨٠٠ متراً] [المترجم].

العبورة (٨٨) كان هرم منكاورج هوافرم الوحيد من أحرام المهيزة الذي يعتوى على تابوت مزخرف . فقد كان تابوت كل من خوفرونغوج عالياً من أية زخسوف.ة . وهدا وسم قديم يبين موضع تابوت للك منكاورج في مكانه . يعرقة الدفن يشاخل هوه منتما اكتشفه الكولونيل قايس في

ه الرسع مأخوذ عن كتاب وصليات الكشف التي أجوبت بأمرام الجيزانه من الكشف التي أجوبت بأمرام الجيزانه من الكيف لخليس ويوجع سافتان - 142 م.

المبورة (١٩٩)

وسم لسابوت الملك متكاوخ المنحوت من حجر البازات وقد زخرفت واجهاته الخارجية بنحها على شكل أعمدة تزين مدخل القصر، ومن سوء الحق فقد قرق علما التابوت أثناه قله إلى الجنزا على سفينة غرقت في خليج سكاى،

هِ الرسم متلول عن أنابس ويرجع ،

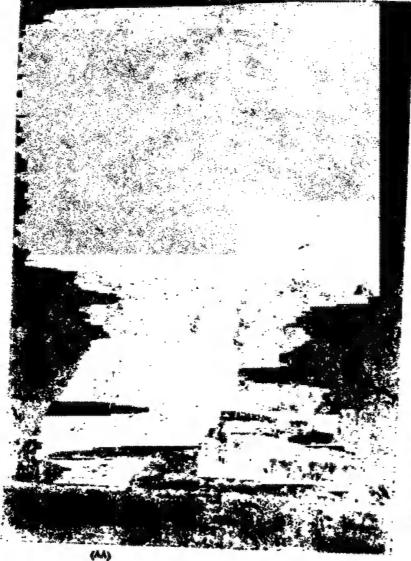



هذا التضاؤل أو الانكاش في حجم قبر الفرعون تزامن تماماً مع الانتقاص أو التواضع في تقدير منزلة الفرعون في نفس الوقت، كما تزامن أيضاً مع تصاعد التقدير المستمر لمنزلة الإله رع الذي كان يعبد في منطقة هليوبوليس (٢٨).



العبورة (٩٠)

رسم متحقل لما كانت عليه منطقة أهرام أبوسير. وهي بالترتيب من اليسار إلى الهن: هرم «يُؤرّ إزّ كَاتِعْ» وهرم «ني وسيرُ رَخْ» وهرم «مَا أُمُو رَخْ». ونرى في الرسم العارق العناعدة السَّلوقة التي كانت تربط ما بين معابد الوادى الفاقة على شاطىء النيل والمابد المناثرية الفاقة قرب الأهرام. ب الرسم مأخوذ عن: بيرتارد.

(۲۸) هليريوليس هو الاسم اليونائي أما اسمها المسرى القديم فهو «أون» أو «يون» (عين شمس حالياً ]. وتقع في البنوب الشرقي من رأس الدلتا. وكانت عاصمة القاطمة ١٣ من مقاطمات الوجه البحري . وكانت مركزاً علمها وثقافها ودينها بالغ الأهمية منذ أقدم المصور. وهثر بها على عديد من الآثار التي يرجع تاريخها إلى عصور غاية في الطول، مثل مسلة ستوسرت الأول ويقايا السنيد من ممايد عصر الرعاصة. وكان فيا المركز الرئيسي لمبادة الشمس تحت اسم الآلمة: رع، وآتوم ، وخبرى ، ورع حور آختى بالإضافة إلى المديد من عبادات الآلمة الأخرى. وقد لمب الفلك دوراً هاماً في السهادة بتلك المدينة، وكان كرير كهنتها يحمل لقب ﴿ الراشي الأعظم ﴾ دلالة على متابعة الشجع والأقلاك في السهاء [المترجم].

لقد ساد الاعتقاد بأن الفرعون ما هو إلا إبن للإله رع إله الشمس. وقد بدأ ظهور هذه النظرية الجديدة منذ عهد الملك خفرع إلى أن أصبحت ظاهرة واضحة المعالم تماماً في منتصف عصر الأسرة الحامسة، حين ظهرت قصة شعبية ربا ترجع أصولها إلى ذلك العصر تحكى أن الملوك الثلاثة الأوائل من ملوك هذه الأسرة هم أبناء للإله رع، أنجهم من زوجة أحد كهنة هليوبوليس.

#### و معابد الشمس:

وقد ابتكر هؤلاء الملوك شيئاً مستحدثاً في العمارة الجنائرية ، فقد أنشأ كل منهم معبداً للشمس، ربا يكون تصميمه مأخوذاً عن فوذج للمعابد التي كانت تقام في هليوبوليس لعبادة إله الشمس. وهله المعابد عظفة تماماً من ناحية التعميم المعماري عن المعابد الأخرى التي انشئت في عصر الدولة القديمة.

ويعتبر معبد الشمس الذي أقامه الملك الني وسِرْ رَغِي (٢٩) في منطقة أبو غراب (٢٠) خير فوذج وصل إلينا من معابد الشمس التي أقامها ملوك الأسرة المامسة [العبورتان ٩١، ٩٢].

وقد استغل المهندس الذي وضع تصميم هذا المهد طبيعة الأرض بطريقة بأرعة. فقد صمم بناء المعبد وبناء ملحقاته من المنشآت الأخرى على مستويين يرتفع أحدهما عن المستوى الآخر، وربط هذين المستويين بطريق صاعد.

<sup>(</sup>٢٩) يعتبر الخلك الاني وسر رع » من ملوك الأسرة المخاصة المهمين، ويبدو أنه كان هارباً، حيث ترك لنا لوحة تذكارية باسمه في وادى منارة بسيناء، يظهر فيها وهو يؤدب الآسيوبين، وكتب تحت أسمه نصاً مفاده: الأقامر الآسيوبين من كل الأقطار». كما أن جدران معبد هرمه في أبو مبيات تضمن نقوشاً تسجل المتصاراته على كل من الليبيين والسوريين. وقد عرفنا المسى النتين من تضمن نقوشاً تسجل المتصاراته على كل من الليبيين والسوريين. وقد عرفنا المسى النتين من ينك هما الاخم مر نبتي » زوجاته هما الاخم مر نبتي » ولامرتانس »، ويقول بعض المؤرخين أن الملكم الابتاح حدب» هو لمن المنا الخلاء، وهو رأى خاطيء الاسند له [المترجم].

<sup>(</sup>٢٠) تقع «أبر غراب» على بعد غو ١٠٥ كيلو متر إلى الشمال من بلنة «أبير مبير» بسائعة المبيزة.
ويها معبد الشمس الذي بناه الملك «في ويسرّ رَخّ» وقام مالما المصريات ليدفيج بيرخارت وهايتريش شيفر خلال الأعوام ١٨٩٨ ... ١٩٠١م بعمل حقائر أثرية في هذا المبد لتعديد كل ما يتى من عناصره ومكوناته ومنشآته [المترجم].

وحرم المعبد الذي يشغل المستوى السفلى معاط بسور يبلغ طوله ٢٣٠ قدماً [نمو ٢٥٠ متر] ويبلغ عرضه ٢٥٠ قدماً [نمو ٢٧٦متراً]. ويضم هذا الحرم السفلى مجموعة من الخازن وغرف الإدارة تصل بينها مجموعة من المرات نمتت على جدرانها نقوش ومناظر بديمة. وفي الساحة العليا من المعبد كانت تقام الطقوس والمراسم الحاصة بعبادة الشمس أمام مسلة غليظة ضخمة أقيمت فوق قاعدة مرتفعة. وعلى مسافة قريبة جنوب السور الحيط بالمستوى العلوى للمعبد، استخدمت قوالب العلين في بناء أحد مراكب الشمس التي كان من المعتقد أن الإله رع يستقلها في رحلته اليومية عبر الساء [الصورة ٢٢].

والجدير بالملاحظة أن معابد الشمس والمبانى والمنشآت الممارية التى بناها ملوك الأسرة الخامسة قد استخدم فيا حجر الجرانيت الوردى بكثرة، خصوصاً فى بناء الأعمدة الضخمة التى كانت تأخذ شكل النخيل أو شكل حزم سيقان البردى، عما أضفى الكثير من ملامح الرقة والحيوية على عمارة هذه المنشآت الصورة ٩٣]. وقد يرجع ذلك إلى التأثر بأسلوب مجموعة زوسر الهرمية بسقارة، بالنظر إلى أن هرمين من أهرام تلك الأسرة قد بنيا بالقرب من تلك المجموعة.



الصورة (٢١) رسم متخيل لما كان طيد معبد الوادى الخاص يرم و ني وسرّ يُغْ » [ ٢٤٢٠قم] ومن خلفه يبدأ الطريق الصاعد الذي يربط معبد الوادى بالميد المِنائزي اللاصق للهرم. • الرسو ماموذ من بورداود.



وسم متنقل لما كان عليه أحد معايد الشمس التي ألفتها الأسرة الخاصة يتطلق عليووليس. وللميد وسم متنقل لما كان عليه أحد معايد الشمس التي ألفتها الأسرة الخاصة يتطلق عليووليس. وللمبدئ الذي يبدو في هذا الرسم بناه الملك هذي وسر رخ به في متطلة أبو فراب. وقد استغل للهندس الذي أشرف على بندوين أصاف عن مستوين السفلي من الأخر، وبعيل ينها طريق صافد. وقد بني حرم المبد في المستوى السفلي من الأرض، وهو عامل بسير طوله ١٩٣٠ قدماً [غير ١٩٠٩ قدماً [غير ١٩٠٩ قدماً [غير ١٩٠٩ قدماً] ويضم هذا الحرم فرف الإدارة وإفاؤن وينها ممرات غنت على جدوانها الكثير من التقوش والناظر، أما الطفوس والراسم الخاصة بعادة الشمس فكانت تجرى في الساحة العليا المسيد سيت أليمت مسلة غليظة ضعف في الماحة مراكب المسس، وقد بني من في الماحة مراكب المسي، وقد بني من قوالب العني، وهو يومز إلى المركب الذي كان يستفه إله الشمس يح في رحاته البومة عبر المباء.



## • هرم إسيسى:

وأحد هلين المرمين بناه الملك «دِچِدْ كَارَعْ إسيسى» (٣١) في منطقة غرب سقارة. وقد تم العثور على عدة مئات من الكسرات الحجرية المتقوشة والمتحوتة أثناء إجراء الحفائر بمنطقة هذا الهرم. وقد اكتشف معبده الجنائزى عام ١٩٤٦ وتأكد بهذا الكشف انتساب هذا الهرم وجموعته للملك «دچد كارع إسيسى» حيث لم يكن معروفاً قبل هذا الكشف اسم صاحب هذه الجموعة الهرمية.

# • هرم ونيس ومتون الأهرام:

أما الهرم الثانى فقد بناه الملك «ونيس» (٢٦) على بعد مسافة قصيرة من الزاوية الجنوبية الغربية للسور الحيط بمجموعة زوسر الهرمية بسقارة. ومن المؤسف أن هذا المرم عخرب تخريباً شديداً ولا يزيد ارتفاعه عن ٦٢ قلماً [حوالى ١٨,٨٩ متراً] ويطنى عليه تماماً وجود الهرم المدرج المائل بالقرب منه.

وكان العالم ماسييرو هو أول من دخل إلى هذا المرم في العصور الحديثة. وقد أذهل هذا الكشف الحديث كل المهتمين بالآثار المصرية القديمة. فقد كان من

<sup>(</sup>٣١) استمر حكم الملك الديرية كانع إبيبي حوالي ٢٨عاماً. وكان عمره حافلاً ومتميزاً بالحملات التي كان يرسلها إلى بلاد النوبة وبلاد بونت. والبعثات التي كان يرسلها إلى وادى المعامات وإلى سيناء تحت قيادة ضابط اسمه الاني عشع خلتي خلتي خيت وهو أول ضابط قائد حلة يذكر اسمه في ذلك العمر. وقد عافل في عصره المكيم الممرى العظيم الابتاع محتب المعالم الشهورة، بل وهو الذي أشرف على تربية الملك وتبليمه [المترجم].

<sup>(</sup>٣٧) يعتبر الملك «ونيس» من الناحية التاريخية آخر ملوك الأسرة المخاصة. واستمر حكمه نمو ٣٠ ماماً. وقد دخل ماسيور هرمه بسقارة سنة ١٨٨١ م، حيث عثر بداخله على متون الأهرام. كما قام بتنظيف وتحديد مسلر العلريق العماهد الذي كان يرجد بين العبد الجنائزي ومعبد الوادي. وقد صورت به مناظر راشة جنائزية ودنيوية، لمل أهمها منظر الزراف الذي لم يعثر على أي منظر له في تقوش الدولة القدية. وكذا منظر الدفن النيلية الفسخمة وهي عملة بأهمنة الجرائيت التي كتب طبها بالميروجليفية «أهمنة الجرائيت التي أحضرت من أسوان» الأمر الذي يفهم منه أن هذه الأهمنة قد صنعت وجهزت في أسوان، ونقلت بالسفن لتكون جاهزة التركيب في أماكها فرر وصوفا. كما وجدت أيضاً مناظر لسفن بحرية ضحمة عليا أسرى آسيوين من مناطق سوريا، الأمر الذي يدل أيضاً على وجود شكل من أشكال السيطرة للصرية على هذه المناطق في عصر اللك ونيس. وقد آثرنا أن نكتب إسم «ونيس» طبقاً لعطق الملامات الميروجليفية التي تدل على إسمه. وقد الشهر هذا اللك أيضاً باسم «أوناس» وهو الإسم الشائع (المترجم).



العبيرة (14) الشرقى لغرفة النفن بداعل هرم «ونيش» أو «أوناس» بسقارة. وتلاحظ أن جدران الركن الشمالي الشرقي لغرفة النفن بداعل هرم «ونيش» أو «أوناس» بمقارة، وتلاحظ أن جدران الغرفة ومدخلها منطاة كلها بكتابات هيرويطيفية مكتوبة على أعمدة وأسية، وطونة باللون الأرزق، وهذه الكتابات هي ماتسمي «تصوص أو متون الأهرام». وهي التصوص التي تظهر في هذه الصورة الدفن بعدد كبير من الأهرام التي يناها ملوك الأسرة السادمة، أما التصوص التي تظهر في هذه الصورة في حدود يتركنها إلى عصر الأسرة الخاصة، ولذلك فهي تعتبر من الفاذج المبكرة لحدة التصوص ..

المعتقد حتى تلك اللحظة أن جيم الأهرام خالية تماماً من النقوش. وقد فوجىء ماسبيرو بأن غرفة الدفن بهرم ونيس وجدران دهليزه الداخلى مغطاة بكتابات هيروجليفية، وهي ما سميت فيا بعد باسم «متون الأهرام» [الصورة 12].

وبالرغم من العثور بعد ذلك على الكثير من متون الأهرام في عدد من الأهرام التي بناها ملوك الأسرة السادسة، إلا أن المتون التي وجدت بداخل هرم ونيس ظلت أقدم الفاذج التي عثر عليها حتى الآن.

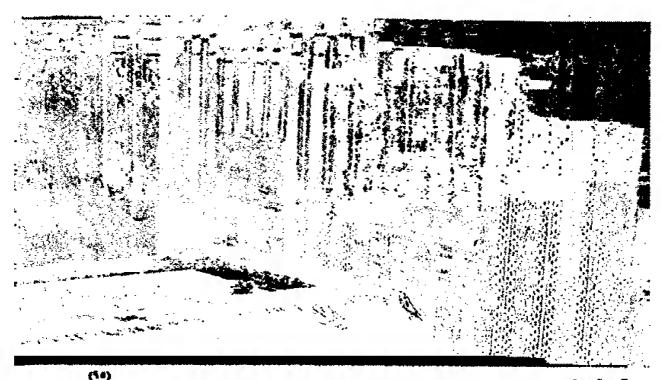

المبورة (د١)

الركن العدالي النربي لنرقة النفن بداعل هرم «ونيش» أو «أوناش» [الأسرة الخاصة هام ١٧٥٠ قم]. ويظهر في العبورة جزء من النابوت الفيخم للستطيل الفكل وللمنوع من المجر الأسود والوضيح بموار المائلة. وللاحظ أن جدوان صبرة الدفن في هذا الركن مزينة يزخارف عفورة وماونة وتنظ الشكل التغليدي الباب الوامي، وهي مبنية من الأليستر بمكس بقية المدوان الأعرى بالمبيرة فهي مبنية من المبير المبيرة الهي مبنية من المبير المبيرة ال

» تسرير: يتر كلايتون.

وقد بنيت الغرف الداخلية بهرم ونيس بالحجر الجيرى المستجلب من منطقة طرة بشرق النيل، فيا عدا الجانب الغربي من حجرة الدفن فقد بني بالمرمر. وقد حفر على هذا الجانب تصميم لباب وهمي ملون. أما بقية جدوان الحجرة فقد نقشت جيمها بحفر كتابات هيروجليفية لونت باللون الأزرق الذي أعطاها طابعاً بارزاً بالنسبة للأرضية البيضاء التي كتبت عليها [العمورتان ٩٥، ٩٦].

ومتون الأهرام عبارة عن مجموعة من الأدعية والتراتيل والتسابيح والتعاويذ السحرية. وبالرغم من أنها ترجت إلى لغات حية غتلفة، إلا أن بعض معانيا مازالت تتسم بطابع الغموض. أما الغرض المستهدف من كتابة متون الأهرام فهو ضمان تمجيد وسعادة الملك في حياته في الدار الآخرة. وكان من المعتقد أن القوى السحرية للكلام المكتوب تضمن تحقيق هذا المدف.

ونظراً لأن الكثير من الكلمات أو العلامات الميروجليفية تتضمن رسوماً لأشكال بشرية أو حيوانية ، فقد ظهر الاعتقاد في أن من المتطر وجود مثل هذه



الأشكال البشرية أو الحيوائية بجوار الملك المتوفى وبحجرة النفن بداخل مقبرته. لذلك فقد عمد الرسام أو الكاتب إلى تشويه الأشكال البشرية برسمها مبتورة الأذرع أو مبتورة السيقان، أو رسم العلامات التى تتضمن أشكالاً حيوانية بطريقة تظهر الحيوان في حالة من البلادة أو فقدان الوعى.

وقد تم حصر أكثر من سبعمائة (٣٣) تعويلة من التعاوية السحرية التى تضمنها متون الأهرام، أما هرم ونيس فلم يتضمن سوى ماكتين وثمان وعشرين تعويلة من تلك التعاوية.

هذا ومن الملاحظ بصفة عامة أن أسلوب الأسرة الرابعة في استخدام كتل الجرانيت المصقولة وكتل البازلت والمرمر في أعمال البناء استمر تعليقه أيضاً في المبانى والمشآت التي تمت في عصر الأسرة الحامسة.

# • أهرام الأسرة السادسة:

تدل الشواهد الأثرية التي عثر عليها أو أكتشفت حتى الآن ، على أن عصر الأسرة السادسة لم يتضمن أى تغيير متميز في أسلوب العمارة الذي ساد في عصر الأسرة التي سبقتها .

وكان آخر الآثار الفخمة التي يرجع تاريخها إلى السنوات الأخيرة في عصر الله المولة القديمة هو المرم أو المجموعة المرمية التي بنيت في عهد الملك «بييي

<sup>(</sup>٢٧) مندها بالشيط ٧١٤ متنا [الترجم].



السبورة (١٧) الشي على المبر الميرى من أحد جدوان للعبد الجنائزى للملك يمين الثاني [من الأسرة السادسة] يظهر فيه مندوير الأكالم وهم يقدمون المدايا من منتجات أقالهم. وللاسط أن نحت الوجوه والعلامات الميروسليلية قد يلغ قة عالية في عصر الدولة القديمة. مغوط بالنحف الصرى بالتفرة.

الثاني » (٢٤). وتؤكد لنا هذه الجموعة المرمية استمرار حرص الفنان والمعماري المسرى على استلهام أسلوب الأعمال الفنية والمعمارية التي سبقه إليها أجداده ، بالرغم من طابع الشكلية والتقليد الذي ظهر واضحاً في مباني ومنشآت تلك الأسرة [العمورة ٩٧].

وقد لوحظ أن بعض أعمال النقش التي عثر عليها ضمن آثار الجموعة المرمية للملك بيبي الثاني تعتبر تقليداً الأعمال قدية يرجع تاريخها إلى عصور سابقة . وعلى سبيل الثال فقد عثر على نقش يبين منظراً للملك بيبي الثاني وهو يضرب

<sup>(</sup>٣٤) تولى الملك ويغير كان يبيى الثانى عمرش مصر وصره لا يتجاوز ست سنوات ، وظل يمكم لمدة علامة متواسلة ، وتميزت الفترة الأولى من حكه بكثرة البدئات الكشفية والحسلات المسكرية التي ارسلتها مصر إلى بلاد النوية وإلى أواسط افريقيا وإلى مناطق سواحل البحر الأحر . وفي أواشر مهده بدأ الفحف يتسال إلى نظام لملكم ، وكثرت خارات البدو على البلاد ، وازدادت المنافة والفتن والمروب بين حكام المقاطمات ، وحمت افوضى وشاع الانملال الذي أدى في النهاية إلى سقوط الدولة القليمة وانتهاء مصنوها [المترجم].

بدبوسه رأس أحد الأسرى من الرؤماء الليبيين. وتبين أن هذا النقش عبارة عن مبورة طبق الأصل لنقش على أحد جدران المعبد الملحق بهرم الملك «سَاحُورَعْ» [من ملوك الأسرة الحامسة]. وقد نقل الفنان الذي نقش منظر الملك بيبي الثاني جميع عناصر لوحة الملك «ساحورع» خطأ بخط، كما نقل أسهاء الأسير الليبي هو وزوجته وأولاده المكتوبة على لوحة الملك ساحورع (٣٠).

ومن المحتمل أن مثل هذه الطريقة في النقل والتقليد تؤكد لنا احتمال أن تكون لوحة الملك ساحورع نفسها تقليداً منقولاً عن أصل أكثر قدماً، قد يرجع تاريخه إلى واقعة رمزية حدثت في العصر الحيق أو في بداية عصر الأسرات.

أما الشيء الغريب الذي يميز هرم بيبي الثاني عن غيره من أهرام أسلافه ، فهر هذا السور الذي يحيط بقاعدته ملاصقاً لها ، والذي كان في الأصل يرتفع إلى المدماك الثاني أو ربا المدماك الثالث لهذا الهرم . وتدل الشواهد على أن سبباً طارئاً قد دعا بنائي الهرم إلى إقامة هذا السور ، وقد استعملوا في بنائه أحجاراً مفكوكة من مباني ومنشآت معمارية أخرى أقدم عهداً كانت موجودة في نفس المتطقة أو بقربها . ويحيط هذا السور بجميع جوانب الهرم فيا عدا جزماً من الجانب الشرقي حيث كان يوجد المبد الجنائري الحاص بالهرم ملاصقاً لواجهته الشرقية .

وحتى الآن لم يعرف السبب الحقيقى لبناء هذا السور بمثل هذه الطريقة على نحو قاطع أو مقتع. وقد قيلت في تبرير ذلك آراء عدة، لمل أقربها إلى العبواب هو أن السور قد بنى في الأصل لزيادة قدرة الهرم على التماسك والثبات، ربا بعد حدوث زلزال هز كتلة الهرم أثناء بنائه، أو ربا بعد أن اكتمل.

<sup>(</sup>٣٥) يعتبر الملك واستائر رَخ » من التاحية التاريخية ثاني ملوك الأسرة المحاسة. ومن المتمل أن يكون أنما فلملك ورسر كات » أول ملوك هذه الأسرة ، وتولى العرض بعد وفاته . ويعتبر ساحو رع من الملوك المعاربين ، فقد عثر في سيناء على نوحة تعطه وهو يلبس تاج الوجه القبلي ويقوم بتأديب الآسيويين . كها عثر له على نقش في بلدة اسمها توماس تنيم جنوب الجندل الأول بالتوبة ، الأمر الذي يدل على أنه قد وسع الملاود المجوية المبلاد . وعثر كذلك في معهد الشمس الذي أنامه في وأبوض والموسي على نقوش تدل على أنه أرسل المعاربة إلى لهنان الاعتبلاب أعشاب الأرز ، وأرسل المطولة آخر إلى بلاد بينت عاد حاملاً ١٨٠ أن مكيال من السطير و٢ آلاف مكيال من الشعب ومردة الأسيويين وكيفية سير المركة المعربية التي يتدمر قلمة الآسيويين واستمام جيشهم وعردة الجيش المعرب متصراً { المترجم ] .



فن النحت فى الدولة القديمة [ من الأسرة الثالثة إلى الأمرة السادمة ]



### ■ أعمال النحث لليكرة

بين خرائب وأطلال الجموعات المرمية، عثر على التلر اليسير من التماثيل وأعمال النحت التي ما زالت متقوشة على الجدران، وبما لاشك فيه أن مثل هذه التماثيل والتقوش قد أقيمت في زمنها لأداء أغراض أو وظائف معينة أو لجرد أهمال الزينة وإضفاء جر من الائهة والفخامة، ومن البقية الباقية من التماثيل وأعمال النحت التي وصلت إلينا، استطاع علياء التاريخ والآثار تقدير وتقييم الإنجازات الفدية والحضارية في عصر الدولة القدية.

وكان من المعاد بناء وتشييد صفوف من المماطب تصطف في نظام مسين حول واجهات المرم الذي بناه الملك نفسه. وفي هذه المصاطب كان يدفن أقارب الملك وكهنته وكبار رجال دولته وبلاطه. وذلك حتى مكتهم أن يخدموا الملك ويؤدوا نفس وظائفهم التي كانوا مارسونها في خدمة الملك أثناء حياته، بالإضافة إلى حصولهم على نصيب من الملود بدفتهم في رحاب وقرب سيدهم الملك المالد المسورة ٩٨].

وبينها كانت العقائد المصرية القدية تفترض بوضيح أن الملك المتوفى سيستمر في الحكم كيا كان أثناء حياته ولكن بين الآلمة أو الملوك المتوفين اللين سبقوه من قبل إلى العالم الآخر، فإن طبيعة الحياة في العالم الآخر كانت أقل وضوحاً بالنسبة للمتوفين من رهايا الملك.

وقد ظهرت في ذلك الحصوص عدة اعتقادات كانت تمارس في ذلك المعمر، تفسر طبيعة الحياة في العالم الآخر بالنسبة لأفراد الشعب من غير الملوك. وكان ثمة اعتقاد بأنهم كانوا يتمتعون بنوع مهم من الحياة في «بيوت الأبدية» [أي

مقابرهم]. وأن هذه الحياة تعتمد أساساً على القرابين المتقوشة والتى كان من الممكن أن تتحول سحرياً إلى قرابين مادية بأداء بعض صلوات خاصة. وطبقاً لمذا الاعتقاد أيضاً، ظهرت فكرة «الوجبة الجنائرية» التى كان من المفروض أن يشترك المتوفى في تناولها. وقد تطورت هذه الفكرة أثناء ذلك العصر إلى طريقة عملية، وذلك بتمثرير منظر للمتوفى صاحب المقبرة وهو جالس أمام مائدة الطمام.

#### • النحت البارز:

وكانت مثل هذه المناظر تمغر على لوحات من الخشب أو من الحجر، وتثبت داخل «كوة» في أحد جدران المقبرة [العبورة ١٠٤]. ثم تطورت هذه الطريقة فيا بعد إلى تخصيص حجرة مزدانة بالنقوش الملونة المحفورة على جدرانها، ووجود «سرداب» بداخل تلك الحجرة يتضمن تمثالاً للمتوفى صاحب المقبرة [العبورتان على ماحب المقبرة [العبورتان مداخل المحبرة المعربة المحبرة المحب

وهكذا تطور الأمر في النهاية بأن أصبحت أعمال النحت التي كانت تقام لصائح الملك في عموعته المرمية، تنفذ بطريقة أقل مستوى في مصاطب الأمراء من أبناء الملك ومصاطب وزرائه وأعضاء بلاطه.



الصورة (٩٨) صفوف متراصة من مصاطب ومقابر أقدارب اللفك وكبار اعضاء بلاطه للقرين ، تقع تاحية الجانب الغربي للهرم الأكبر بالجيزة. ه تصوير: يتركلابون.

(14) inal

نسخة طبق الأصل من تمثال و تي ه [ \* ۲٤٥ ق م ] مسوف وعدة داخسل و السرداب الذي كان موفوعاً فيه التثال الأصلى الذي قتل إلى التحف للصرى بالقاهرة . وعكن رؤية هذه السرداب ، كان من القترض أن يتعلم مها التثال إلى ما يقدم إليه من قراين تمرض أمامه في غرفة التراين بداخل المعلية [ القرأيضاً الصورة ه ٢] .

پ تمریز: پیز کلایتود.

المبورة (١٠٠)

بداخل مقبرة « يالح إيرُو كَا » بسقارة يوجد هذا الصف من الخاليل للاولة التي تمثل صاحب للقبرة واقفا . والخاليل منحونة في الجدار الصحري للمقبرة . وتوجد مثل هذه الغاليل للتكررة في جعفى للقاير التي يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الخامسة والتي تعال صاحب للقبرة صواد في حالة الوقوف أوفى حالة الجنوس.

۽ تصوير: پٽر گلاچون.

(11)



وقد يكون من الصعب المقارنة بين الاتجاهات والخصائص الفنية التى التزم بها الفناتون اللين صمموا أعمال النحت والتقش الحاصة بالملك، والاتجاهات والخصائص الفنية التى نفذها الفنانون في المساطب التي بناها رعايا الملك.

في البداية قد تبدو هذه الاتجاهات والخصائص موحدة الأسلوب، سواء في تعديد الخطوط العامة أو في عناصر التصوير وقواعده. ولكن بشيء من التنقيق يتبين لنا أن هناك موضوعات أو تيمات الفرعونية الطابع وقاصرة على الملك وحده، ولا تتناسب إطلاقاً مع طبيعة الأعمال الفنية التي تنفذ في المصاطب التي يقيمها أفراد الرعية. وعلى سبيل المثال المناظر التقليدية الحاصة بالفرعون وهو يقوم بتأديب أحد الأسرى الأجانب من أعداء مصر التقليدين، والمناظر الحاصة بالفرعون وهو يقوم بالفرعون وهو يقوم بالفرعون وهو يقوم بالفرعون وهو يقوم بالداء مراسم وطقوس الاحتفال بيوبيله (١).

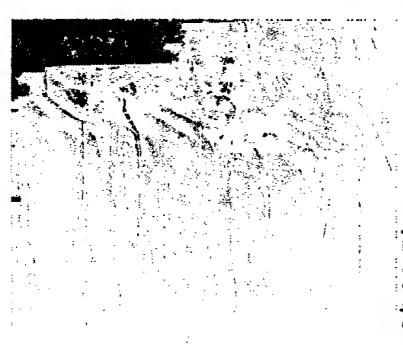

العبوة (۱۰۱) نفش على أحد جدوان مايرة الوزير « يتاح خيب» بسلارة [ ۲۴۲۰ قم ] تظهر فيه عبوعة من حاملات القرابين عبملن بعض اخيرات من لمار أرضه ومتلكاته. وما زالت عادة اللم ثمار الأرض شائمة حتى اليوم اعطاداً أن ذاك يؤدى إلى راحة لليت.

(4.4)

(١) في حسر الدولة القدية كان من المستعبل تقديم صورة الملك الإله وهو يقوم بأى عمل من الأحمال اليومية التي يقوم بها الربيل المادى. ومع ذلك فقد تبلت قدرة الفنان المعرى القديم في الوامعة بين ضرورة إظهار الملك في صورة «فرق إنسانية» وإظهار المقيقة الواقعية للتمثلة في الملامح الشخصية لوجه الملك وأعضاء جسمه [المترجم].

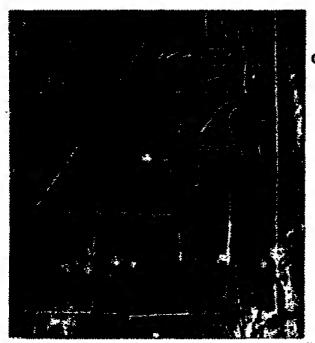

الصورة (٢٠١) حفر على الخشب من طبرة « جبى رّع » بسقارة ببثله جالساً أسام مائدة وهو يسل في بده شعار وظبفته ، ويرتدى على رأسه باروكة قبصيرة من الشعر الجعد. ويمكن مقارنة رجل الكرسى اللي يهلس عليه بأرجل الكراسي للبيئة بالصورة ٤٤ . و عفوظ بلتحف الصرى باللمرة . تصوير: ماكس حيور.

المعروة (١٠٣) في منطقة هيراكونيوليس عثر على تمثالين للملك « عَعْ سيسينسم » وهو واحد من أواخر ملوك الأسبرة الثانية إ ٢٧٢٠ ق.م ]. وفي هذا النثال الكسور ترى لللك جالساً وهو يرتدى عبقة الاحتفال يويله عكة حول جسمه، ويضع على رأسه تاج الوجه القبلي الأبيض. وعلى قاعدة النثال حفريين عيموعة من العصاة والتمريين ورؤومهم مقلوبة. ويلاحظ أن وضع اليد مضمونة في الحمر الركبة كانت أمراً شاشاً في العمر المتيق والأسرات للبكرة، وهذه الطريقة في تحت اليد غاشاها التحاتري في العصر التائية.

ب عفوظ خانحات المبرى بالقاعرة .



ومن ناحية أخرى نجد أن مناظر المراكب النيلية التي كانت تقوم برحلة «الحيج إلى الغرب الجميل» [أى إلى العالم الآخر] والتي ظهرت كثيراً معورة على جدران المصاطب التي شيدت في أواخر عصر الدولة القدية.. لم تكن هذه المناظر ضمن الموضوعات التي صورت على جدران المعابد أو المنشآت الملحقة بالأهرام التي بناها الملوك.

ومع ذلك نلاحظ أن المتاظر الحاصة بتجسيم الأقاليم والمقاطعات المصرية في أشكال بشرية تجمل منتجاتها الزراعية والحيوانية لتقدمها هدايا إلى الملك في الاحتفالات التي كانت تقام بمناسبة اعتلائه العرش أو الاحتفالات بيوبيله ، قد انتقلت إلى جدران المصاطب مترجة إلى مناظر تصور حملة وحاملات القرابين من المنتجات الزراعية والحيوانية التي يقدمها أشخاص يمثلون الضياع التي يمتلكها صاحب المصطبة [العمورة ١٠١].

## • اتائيل:

وقد عثر على الكثير من كسرات الخشب أو العاج التي تمثل أجزاء من التماثيل الصغيرة التي غتت من هذه المواد الضعيفة السريعة الزوال نسيباً. وتبين هذه القطع والكسرات أن نحت التماثيل الصغيرة من هذه المواد قد بلغ درجة عالية من الكفاحة والمقدرة منذ بداية عصر الأسرات، ويظهر ذلك جلياً في بقايا التمثال الصغير الذي يمثل أحد الملوك مرتدياً عهامة الاحتفال بيوبيله [الصورة ١٣].

ولكن المقدرة الفنية تبدو جلية في غت القائيل الكبيرة من مواد أكثر صلابة وأطول عمراً، حيث تبدو القدرة الفائقة للفنانين المسريين في بداية عصر الدولة القديمة على غت القائيل من أصلب أنواع الحجر كالديوريت والبازلت (٢) بكل ما كانت تتفجر به هذه القائيل من حس رفيع وملامع معبرة [الصورة ٢٠٠٣]. ومع ذلك فيمكن القول بأن الحجر الجيري كان المادة المفضلة لنحت القائيل في بداية عصر الدولة القديمة، مع استثناء وحيد يتمثل في اللوحة المدونة على الحشب التي عثر عليا بقبرة «جيى رَغ » (٢) وهو أحد النبلاء الماصرين للملك زوسر الأسرة الثالثة] [العورة ٢٠٠٤].

<sup>(</sup>۲) يعتبر «الديبريت» نوعاً من البازات المثن، وهو على عدة أداع تختلف ألواتها ما يين الرمادى الناس والرمادى الفاتع، كما يختلف حجم حيياته وبالورات، وقد استخدم للسريون هذا الحجر منذ السعر المجرى المغيث، واستخدموه في عصر الأسرات الأولى في صناعة رؤوس الديابيس والكؤوس والأولى المجرية، وكانوا يستبلونه من مناطق أسوان ومن بعض تلال المسعراء الشرقية الواقعة بين قنا والتصير. كما كانوا يستغرجون أفضل أنواعه من عجر في الصحراء النربية يقع على مسافة نحو ١٥ كليومتراً شمال خرب أبو سميل [المرجم].

<sup>(</sup>٣) كان «حسى رع » كاتباً وعالماً، وكانت هناك إحدى هشرة لوحة خشيبة وضعت داخل كوات أو مشكاوات بواجهة مقبرته، وقد نحت عليا صور حسى رع وكتبت عليا ألقابه [المترجم].



العبورة (۱۰٤) تقش بين الوزير «بتاخ خيب» جالساً وهو يقرب من أنفه وعاء من الطيب مكتوب عليه «أذكي طيب للاحتفال». ويرى أمامه مجموعة من الحدم أقل حجماً يحملون إليه بعض متنجات أواضيه وبمتلكاته. ويظهر خلفه «باب، وهمى» من للفترض أن روحه «كا» تستطيع أن تعود إليه من خلاله. ه من مقبرته بسفارة. تصوير: يتركلابود.



الصررة (۵۰۰) عمالاً حام عد

تمثالاً « رَح شَيْب » وزوجته « تُغْرِث » [ ۲۹۲۰ ق م ] وقد عثر
عليها سليمين بقيرة قرب هرم ميدوم . ويلاحظ أن الثنائين لم
ينحتا من كتلة واحدة ، أو كمجموعة واحدة ، بل إن كل
تمثال منها مناصل عن الآخر كوحدة فنية قاغة بذائها . ويندو
الكثير من مظاهر الواقعية في كل من هذين الثنائي خصوصاً
في تشكيل الوجهين والميون . كذلك أقد رصفت طريقة
تلوين الأجمام التي البعت كفاعدة عامة ، حيث بلون جسم
الرجل بلون بني عمر ، كها بلون جسم للرأة بلون أصفر بيل إلى
الرجل بلون بني عمر ، كها بلون جسم للرأة بلون أصفر بيل إلى
الكري . وكان « رَح حَيث » يشغل وظيفة الكاهن الأكبر
الملكي . ويعتبر الثناؤن من أجل وأقدم النائيل الملونة التي
يرجع تاريخها إلى عصر الدولة القدية .

وعلوقات بالنبط المرى بالفاهرة. تصوير: يتر كالإجود.

وليس هناك أدنى شك فى أن غبت تماثيل الأفراد من الحبر الجيرى هو الذى أكد ثقة الفنانين المصريين فى أنفسهم وفى قدراتهم الفائقة على تشكيل الحبر بكل هذا القدر الكبير من النقة والبراعة التى تظهر جلية وأضحة فى أعمال النحت التى ابتدعوها.

ومن أصدق الأمثلة على ذلك التمثالان الرائمان لرّغ خُتِبْ وزوجته نفرت (أ). حيث يدوان بتمبيرهما الواقعي الطبيعي، وبدهانها الملون، وعيونها اللامعة المثبتة في مآقيا، كما لم كانا نهاية لسلسلة من التطور في فن نحت الحجر الجيري، لم يصل إلينا منها إلا التدر اليسير من أعمال التحت في عهد زوسر بالإضافة إلى هذا المال النهائي الذي وصل إليه هذا التطور في زمن يرجع إلى السنوات الأولى في عصر الأسرة الرابعة [العمورة ١٠٠٥].

والجدير بالملاحظة أن ثمة فارقاً ملحوظاً بين تلك الجيوية التى تتبدى فى هذين التخالين وذلك الجمود التقليدي الذي يتبدى فى تمثال الملك روسر الذي يخلو تماماً من التلوين، حيث يبدو أن الفنان الذي صممه كان ملتزماً بتنفيذ فلسفة الحلود أكثر من اهتمامه أو التزامه بإضفاء الحيوية على عمله الفنى.

وقد ظهر هذان الاتجاهان على غوما في تمثال الوزير المهندس «حِمْ إيونر» [السورة ٨٠] الذي يرجع تاريخه إلى عصر الملك خوفو [الأسرة الرابعة]. فهذا التمثال منحوت من الحجر الجيرى غير الملون، بالرغم من أن الكتابة المتحوتة عليه ملونة. ومعنى ذلك أن الفنان قد جسم كل قدرته على التعبير عن الحيوية في تشكيل ملامح الوجه وقسمات الجسم، كها أبرز قدرته على التعبير عن الذكاء الحارق الذي كان يتمتع به صاحب التمثال، وعن القدرة التي كانت كامنة فيه أثناء حياته والتي ظهرت واقعياً في بحثه الصارم عن التشكيل المندسي الذي تجلى أوضح ما يكون في هذه الدقة المندسية المتناهية المتجسدة في كتلة الهرم الأكبر الذي صممه هذا المهندس العبقري.

هذه الروح الجديدة في فن النحت تظهر أيضاً فيا يسمى بالرؤوس الاحتياطية أو الرؤوس البديلة المنحونة من الحجر الجيرى غير الملون التي عثر عليها بمجرات

<sup>(</sup>٤) عثر العالم ماريبت على هذين الثقالين بقيرة بالقرب من هرم ميدوم [الترجم].

النفن في المقابر الحاصة بأقارب خوفو ورجال بلاطه [الصورتان ١٠٦، ١٠٠]. ثم انتقلت هذه الروح بعد ذلك إلى الجيل التالي من الفنانين الذين عبروا عنها بأسلوب أكثر حرارة في تشكيل اللامع والمشاعر الحاصة بأصحاب القائيل.

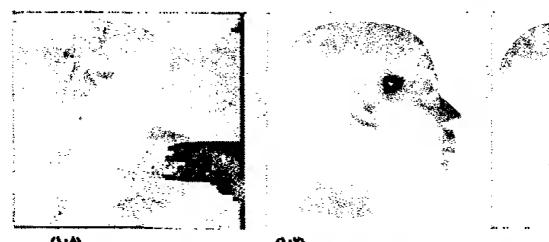

(1-1)

الميونان (۱۰۱)، (۱۰۷)

من المتقدات ألتي كانت مائدة في عمر الدولة القديمة، وضع «رؤوس احتياطية» أو «رؤوس المياطية» أو «رؤوس بديلة» في بديلة المنظمة ال

(h. l)

تمثال نعفى لـوعنع ... خات» [ - 60 ؟ قم] ويشه الانهامات الحديثة أن النحت بشكل مالت للتطر، وهو من غاذج النحت الفريدة في عمر الدولة القديمة. وبلاحظ بالنحية لمثل هذه اللائيل وكأنا تماثيل الرؤوس البديلة ابا كانت تنطى بطبقة رقيقة من الجمس لاحطائها قدراً من النحوة تحقى خشولة تفجر الجيرى الأصلى الذي استخدم في النحت. وكانت هذه الطبقة من الجمس تلون بلون أحر خفيف. وعفوذ بعد العرد الجملة يوسلن.

ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في التمثال النصفي الحاص بِعَثْثَ حاف، فهو منحوت أصلاً من الحجر الجيري [العبورة ١٠٨] ولكنه منطى بطبقة عنافة السُمْك من الجم أضفت على النحت ملماً واضحاً من الرقة والنعومة.

ونظراً لهذه الدقة والإجادة العالية المستوى في نحت تمثالي رع حتب وزوجته نفرت، ونحت هذه الرؤوس البديلة، فيمكن الجزم بأن هذه التماثيل كانت من





(1.4)

تمثال مردوع من الاردواز الملك « منكاورع » وزوجته [ خم \_ مرر \_ إبتي الثانية ] . وفلا حـ ط أن التعبير عن مظاهر الجلال التي غيط بالملك الإله والتي كانت تبدو في التائيل السابقة ، فد غولت في هذا الشال برقة وحلق ومهارة إلى التعبير عن مشاعر قسائية رفيقة بن زوج وزوجته التي تحيطه بينها بكل

أحاميس الحب والحتالاء

متر عليه يعيد الوادي غرم متكاورج بالبيزة, وعفوظ حالياً
 بتحف اللاول الميلة بوسطن.

المبورة (١٠٩) تمثال الملك حفرع، وهو أحد الدائيل المثلاثة والمشرين التي كانت موضوعة باليو الطويل بعبد الوادي الخاص يهوم حفرع بالجيزة [ انظر الصورة ٨٤]. ويرى الملك جالساً بطلمة ووقار على عرشه عَيطه هالة من الجلال باعتباره ملكاً وإماً في نفس الوقت.

ي عقوظ بالمحف للصرى بالقاهرة. تصوير: ماكس هيرمر.

إبداع النخاتين الذين كانوا يعملون في خدمة الملك، أو أنها قد نحتت في الأصل تنفيذاً لأمر ملكي.

ولعل أفضل نموذج لهذه التماثيل التي تجسم مدى ما وصل إليه الفنانون في الابداع واجادة فن النحت، هو تمثال الملك خفرع المنحوت من حجر المدوريت، وهو واحد من التماثيل الثلاثة والعشرين التي كانت تزين البهو المستطيل في معبد الوادى الحاص بهرم خفرع [الصورة ١٠٩]. ويعتبر هذا التمثال من أعظم التماثيل

التى وصلت إلينا من عصر الدولة القديمة ، بها يتجسم فيه من قدرة الفنان النحات على التعبير عن جلال وهيبة الشخصية الملكية التى كان يتمتع بها الملك بالرغم من أنه منحوت من أقسى أنواع الصخور النارية البركانية.

ومن التماثيل الأخرى التى تمثل هذا المستوى الرفيع الذى بلغه فن النحت، ومدى قدرة الفنان النحات على أبراز التعبير عن الجلال وعن المشاعر الإنسانية الكامنة فى شخصية صاحب التمثال، ذلك التمثال الثنائي الذي يمثل الملك «مِثْكَاوْرَعْ» وزوجته. حيث نرى ونحس بوضوح تام أن قدرة الفنان التي أجادت التعبير عن مظاهر الجلال الملكى، قد أستطاعت أيضاً أن تجيد التعبير بمنتي الرقة والمهارة عن المشاعر الإنسانية الحارة التي تربط بين زوج وزوجته التي تقف إلى والمهارة عن المساواة، حتى ولو كان هذان الزوجان ملكاً وملكة [الصورة المارة].

ومن هذه القائيل المبرة أيضاً عن هذا الاتجاه وهذا المستوى، التمثال الثلاثى الذي عثر عليه جعبد الوادى الخاص بهرم «منكاورع» والذي مثل الملك واقفاً بين إلهتين من الإلهات المصريات نحتتا على شكل ملكتين [الصورة ١١٣].

وهله التماثيل الجماعية الأخيرة تعتبر من خير نماذج النحت ثلاثي الأبعاد، ومن المكن اعتبارها تطوراً لفن النحت الثلاثي الأبعاد الذي استخدم فيا سبق في النحت البارز المتقوش على الجدران والذي يعمور تجسيد الأقالم والمقاطعات المصرية في هيئة بشرية تحمل خيراتها لتهديها إلى الفرعون اثناء حياته.

ويعتبر التمثال الثنائى للملك منكاورع وزوجته تطويراً لفكرة إقامة التماثيل الثنائية منفصلة عن بعضها كتمثالى رع حتب وزوجته نفرت، إذا استطاع الفنان هنا أن يصمم تمثالاً للزوجين في كتلة واحدة بدلاً من نحت تمثالين منفصلين.

ويبدو التعبير عن التماطف الزوجى الواضح فى المثال الثنائي لمنكاوع وزوجته متمثلاً فى لمسة الحنان فى يدى الزوجة وهما تحيطان برقة بذراع الملك وصدره. ومن المؤكد أن هذه الفكرة فى التعبير بالنحت عن التماطف والتماتق بين الزوجين قد انتقلت بسرعة إلى تماثيل الأفراد من غير الملوك، ولذلك فقد استطاع الفنان النجات أن يعبر عن تماثق «متبادل» بين كل من الزوج وزوجته [الصورة 111].



الصورة (١١١) بالرغم من أن التمات كان ملترماً باتياع الطريقة التغليدية في جمل الزوجة أقل حبيماً من زوجها ، إلا أن التمات مع ذلك استطاع أن يعبر عن مشاعر الحميه والارتباط المعيم والعلاقة الزوجية القاصة في هذا التال للزدوج الذي يمثل مدير القصر الملكي «يبييي،... شائع» وزوجته.

ب عثر عليه يشاير لبِّيزة , وعشوط يتعدف مترو يولينان كلفتون بتيويوراد ,

المدوره (۱۱۰) تمثال ثلاثى منحوت من كظة واحدة يمثل للشرف على صوامع الحبوب « إيرُوكَا يقاح » وزوجته واجه. وقد الدزم المنحات بالطريقة التقليدية في جعل جماحب الثال أكبر حجماً من زوجته وأبدائه، حيث نرى الزوجة جائمة على ركيتها بهوارساق زوجها، كما نرى الأبن يقف عارباً وقد وضع اصبعه في أه وتتغلى على جانب وأمه ضايرة من الشعر ترمز إلى الطفولة والفتوة، وهي الطريقة الطليدية التي كانت مترمة لتصوير ونشطيس الأطفال.

ونلاحظ أن الأسلوب السابق الذي كان يحرص على تمثيل الزوجة والأولاد أقل حجماً من الزوج رب الأسرة [الصورة ١٦٢] كان سائداً جنباً إلى جنب مع أسلوب تمثيل الزوجين متساويين في الحجم كتفاً بكتف. ولم يكن هناك تعارض بين الأسلوبين بالرغم من اختلاف منج وفلسفة كل اسلوب عن الأسلوب الآخر.

ونلاحظ كذلك أن إضفاء الطابع الإنساني على ملامح الملك في تمثالي منكاورع الثنائي والثلاثي قد تجلى بأقصى قدر من الوضوح في بعض أعمال النحت التالية على عصر منكاورع ، الأمر الذي يؤكده رأس التمثال الذي يعتقد أنه خاص بالملك «شِبْسِش كَاتٌ» (") الذي يعتبر أعلى قة وصل إليا فن النحت في عصر النولة القدية [الصورة ١١٤] في قدرته على ابراز المشاعر الجيوية والإنسانية في ملامح التمثال ، بالإضافة إلى أن شفافية المرمر الذي استخدم كمادة للنحت قد أضفت على هذا الرأس تأثيراً بالإحساس بنبض الحياة ، إذا قورن بغيره من رؤوس التماثيل الملكية التي يرجع تاريخها إلى نفس العصر ، والتي تتميز



السيرة (١١٢)

تمثال للائى من الاردوازينل لللك « بِتُكَاثِرَع » ماثراً أوفى
وضع التأهب للسر، وغيط به إلمنان من الأفات للصرية..
ملى بميته الآمة « حصوره وعلى يساوه الالمة التى تمثل إقلم
أو مقاطمة « ابن آوى» وعلى رأس كل من هاتي الإلمتين
الرمز أو الشمار الحاص بكل منها. وفلاسط أنها تفقات بموار
للك بطى الوضع اللي كالت تعظم لللكات.

OIT

(ه) هر ابن اللك ومتكاوره به ولكنه لم يشيد لنفسه هرماً مثل أسلاقه من ملوك الأسرة الرابعة ، يل ألفام لنفسه مقبرة على شكل مصطبة ضخمة بنى فيقها سبطية أشرى على شكل تابوت ، وهى المساة ساليا ومصطبة فرمون به وقتع بعقطة دهشور بالقرب من مقارة . ومن المصل أنه اختار مقبرته بهذا الشكل بدلاً من الشكل المرمى تعييراً من ابتعاده عن حقيقة الشمس ، وبكاية في كهنة علوبوليس [أون] اللين ازداد نفوذهم إلى حد كبير . وكان هذا للوقف بدلية للخلافات التي أدت إلى فروب عصر الأسرة الرابعة في نهاية الأمر [المترجم].



العبوة (114)

المرزة (١١٥)

رأس تسمئال اللفك هو بيدات زعه [ • ٥ • ٢ قم]
اللى تولى عرش مصر بعد أيه اللك حوقو. وكان
ملا اللفك قد بدأ باء هرمه بلمال الجيزة بمنطقة أبر
رؤاش رقد نحت هلا الرأس من حجر الكوارتزيت
الرملي وهو حجر شعيد الصائبة . ومع ذلك فقد بلغت
براعة النحات درجة عالية من الدقة حتى كادت أن
تبين التكوين المتأليبي نحت حلد الرأس . وقد عثر
على غوذجين لرأس الملك هويه في يعتبر هذا
أفضلها . ويمتبر أيضاً حقة وصل بين ظاهرة عدم
وجود أبة تسائيل جيدة لكل من الملك خفرع والملك
منكاويع . وقما من خافاه لللك بعددف رع [ انظر
المسورتين و ١٠ ١ ١٠ ١ ] .

و عفوظ بعض اللوأر. تصوير: ب. أن روثس

غولج للاتجاه المتنامي لإضفاء طابع «الإلسالية» في غدت تسائيل ملوك الدولة القدية . ويدوهذا الاتجاه بوضيح في وأس تستال يعقد أنه للملك « يُبليس كَاكُ » [ • • ١٥ ق.م] . ومن الواضيح أن شفافية الألبستر أضفت إحساساً بنعومة وإشراق ملامع الرئس . ومعتر هذا الرئس من القمم التي وصل إليا فن التحت في المدولة القدية .

ه عثر هذيه في معهد الوادى اخلاص يرم « متكاوح » بالجوزة . وعلوظ يتعمل الفتود الجميلة يوسكن .

بتمسك الفنان بالشكلية أكثر من تمسكه بالتعبيرية ، هذا بالرغم من أن هذه الرؤوس قد نحتت بفن متمكن يلتزم باللغة المتباهية [الصورة ١١٥].

أما أعمال النحت البارز التي نقشت على جدران معابد الأهرام وجدران المساطب التي يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الرابعة ، فهي جد قليلة وتادرة ، ولكنها مع ذلك تعكس هذا المستوى الرفيع الذي بلغه فن نحت التماثيل بعد أن تخطت عدداً من المراحل التجريبية حتى وصلت إلى هذا المستوى . ويعتبر النحت البارز في مصطبة الأمير «خُوفُو خَات» [ابن الملك خوفو] والذي يمثل الأمير وزوجته التي تعانقه وهما يتقبلان القرابين المقدمة لهما، من أبرز الخاذج الأسلوب فن النحت البارز على الجدران في ذلك العصر [الصورة ١١٦]].

أما أعمال النحت البارز التي يرجع تاريخها إلى أواخر عصر الأسرة الرابعة فتعتبر تراجعاً عن هذا المستوى العالى الذي بلغه هذا الفن. وقد يرجع ذلك أساساً إلى أن النحت البارز لم يعد يجرى على أحجار الجدران نفسها ، بل أصبح يتم على طبقة الجمى التي كانت تضاف إلى الجدران . ومع ذلك فإن الألوان البراقة التي كانت تلون بها الأشكال المنحوتة على طبقة الجمى هذه ، قد أغرت الفنائين الذين قاموا بأعمال النحت البارز على جدران مصاطب كبار الموظفين ورجال البلاط



(۱۱۱) المورة (۱۱۱)

نقش على جدران مصطبة الأمير «خُولُو .. خَاكَ» [ ٢٥٧٠قم] وهو ابن الملك عولو، يظهر فيه الأمير وخلفه زوجته تحتضن ذراعه. وبالرغم من أن التقش بسيط وخال من الزينة، إلا أن جاله وروعته يتمثلان في صفاء الخطوط ورقة التكوين في ملاسح وجهى الزوجين. ويعتبر هذا التقش من أقدم الفائج التي تظهر ارتباط الزوجين في تكوين فني واحد.

ه المروة يؤذن خاص من عنيف الفتون الجبيلة بيوسان.

الملكى التى أقيمت فى عصر الأسرة الخامسة، فقام هؤلاء الفنانون اللين تمرنوا فى مصاطب الجيزة بأعمال نحت بديعة ولكن بأسلوب آخر متميز وعلى أوسع نطاق فى مصاطب سقارة [الصورة ١١٧].

# أعمال النحت في أواخر الفترة:

كانت المقابر التي أقامها ملوك الأسرة المنامسة متواضعة إلى حد كبير إذا قورنت بعقابر ملوك الأسرة التي سبقتها. لللك فقد قل الطلب على أصحاب المواهب الفنية، بالرغم من أن هذا لا يمنعنا من القول بأن الفنائين والحرفيين اللين صمموا ونفلوا الأعمال الفنية للملوك في أوائل عصر الأسرة الحامسة كانوا على درجة عالية رفيعة من المستوى الفني.

# • تماثيل الأسرة الخامسة:

ونلاحظ منذ البداية أن ما وصل إلينا من تماثيل ملوك الأسرة الخامسة عبارة عن غاذج قليلة ونادرة، ونستطيع أن نستنل منها على أن الانتصارات التي حققها الفناتون النحاتون في عصر الأسرة الرابعة قد أصبحت الآن «وصفة» ناجحة للفنانين النحاتين في عصر الأسرة الخامسة، بالرغم من أنها أصبحت على المدى أقل تأثراً بالنبع الأول الذي أخذت منه [العمورة ١٢٣]].



العمورة (۱۱۷) نمثال ۱۱ میری رُوگا به وزیر نقلف ۱۰ بیتی به بیدو که لو کان پخطو خارجاً من البهاب الوضی بمصطبته بسفارهٔ لیتلفی الفراین ظفدمة إلیه . ولا تحتوی حیم القادر علی نمائیل تماثله ، وإنما دوجد فی کیل منها داب وقمی سنطیع روح المیس ۱۰ کا ۱۱ آن خترفه مسهولة .

ه بصوير: سريق آودره

{\*\*Y}



الصورة (١١٨) وأس تمثال نلكك «وبرئر... كا ... ك » من ملواء الأسرة الخامسة [٩٥١ كانم]. عثر عليه باحلال المبد لللمق يهرمه بسقارة. وهو يعتبر من الفائج الشيخمة للن النحت التي يرجع تاريخها إلى عصر اللمولة الفلهة. ومن الواضح أن دقة تفكيل ملاسح الوجه والعينن قد أضفت على هذا العمل الفني قدراً كبيراً من نلهاية والجلال لللكي. كما يلاحظ أن «النيش» أو خطاء الرأس قد نحت خالياً من الفاصيل. ه الرأس منسوت من الجرابت البردي الأحر. وهفوا بالنحف الصري بالفاعرة. تصوير: ماكن عوص

وفي المعبد الجنائري الذي أقامه الملك «ويسر كَات » (١) بسقارة، عثر على

<sup>(</sup>٢) كان «وسِركَاف» أول ملوك الأسرة الحامسة، وكان كاهنا أعلى في هليوبوليس [أون ] قبل أن يمولي حرض مصر. ويبدو أن فترة حكه لم تتجاوز ٧سنوات. ونظراً لتزعته الدينية فقد أقام بعض المعابد والهاريب في «يوتر» وبعض الأماكن الأخرى. كما أقام معيناً للشمس في منطقة «أبو صبر» يبدو أنه المنتفى نهائياً بعد استغدام أحجاره في المبائي التي شيدت في معمور تالية. ومن الغريب أنه عثر على الماء مصنوع من المرمر عليه اسم معيد هذا الملك في إحدى جزر بحر إيه، الأمر الذي يستدل منه على وجود ملاقة مصرية بهذه الجزر في ذلك العمر. كما أن رأس تمثاله يعتبر الوذج الوحيد للتماثيل الأكبر من الحبم العليمي التي وصلت إلينا من عصر الدولة القدية. ويردع عليه الآثر في المدر عليه جالساً، ولم القدية. ويردع عليه الآثار أن هذا الرأس كان جزءاً من تمثال كامل يمثل الملك جالساً، ولم يكن ارتفاع منا التمثال يقل عن خمة أمتار [المترجم].

رأس تمثال بديع لهذا الملك منحوت من حجر الجرانيت الوردى، ويصل حجمه إلى نحو ثلاثة أمثال الحجم الطبيعي [الصورة ١١٨]. ويعتبر رأس هذا التمثال الأثر الوحيد الذي وصل إلينا من القائيل الكبيرة التي نحتت للملوك في عصر الدولة القديمة كله. كما يعتبر من الناحية الفنية استمراراً للمستوى الفني الرفيع الذي بلغه فنانو الأسرة الرابعة. ويظهر هذا المستوى أيضاً في رأس تمثال لنفس الملك منحوت من حجر الإردواز عثر عليه في «معبد الشمس» أثناء المغائر الحديثة التي أجريت ضمن عمليات «إعادة اكتشاف» الأطلال الحربة التي بقيت من آثار هذا المعبد الذي أقامه الملك في منطقة أبوصير.

ومن ناحية أخرى فقد عثر على تمثال ثنائى منحوت من حجر الليوريت المملب عثل الملك «سَاحُورَغ» (٢) جالساً ويقف بجانبه الإله الخاص باقليم «يَقْط» (٨). [وكان هذا التمثال موجوداً في الأصل بهذا الإقليم ثم نقل إلى الأقصر وبيم هناك، وهو معروض الآن في نيويورك] [الصورة ١١٤].

ويدل هذا التمثال على هبوط وانحدار مستوى فن النحت خصوصاً من ناحية تصميم وتنفيذ النسب، ومن ناحية ذلك التعبير العادى اللى يبدو فى تحديد ملامح كل من الملك والإله. وقد يرجع هذا القصور فى المستوى الفنى لنحت هذا التمثال إلى أحد احتمالين: فهو إما أن يكون من صنع نحات من الدرجة الثانية من نحاتى مدينة منف، أرسل باعتباره كافياً لتنفيذ مهمة إقامة التمثال فى ذلك الإقليم النائى البعيد عن العاصمة. أو رجا يكون هذا التمثال من تصميم وتنفيذ مدرسة علية للنحت بعيدة عن التأثر بتلك المستويات الرفيعة التى وصل إليا فنانو ونحاتو العاصمة.

 <sup>(</sup>٧) ثاني ملوك الأسرة الخامسة وتولى المرش خلفاً للملك وسر كارع [المترجم].

<sup>(</sup>A) تقع قنط بمافظة قدا على الشاطىء الشرقى للنيل شمال الأعمر، وهي بدأية الطريق اللى كالت ترسل منه البحات المعرية إلى وادى الممامات بالمسعواء الشرقية. واللى يؤدى أيضاً إلى سفاجا والقصير بالبحر الأحر. وكان اسمها المعرى القديم «جبتيو» وسماها الاغريق «كبتوس». وكانت كمية الإله «مين» منذ عصر الدولة القديمة. وعثر بين اطلاغا القديمة على آثار قليلة يرجع تاريخها إلى المعمور الغرمينية، أما أغلب آثارها غيرجم إلى المعمور البطلمية والرومائية [المترجم].



المروة (114)

(111)

لم يعتر من عصرالملك وتناشر في من ملوك الأسرة الخاصة (٢٤٨٠قم) إلا على بقايا مكسوة من التقريب الراح المنافرة على عنا على المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة وقط المنافرة وقط المنافرة وقط المنافرة وقل المنافرة وقط وحر يرتدى لحية مستارة ويطهر ووالمن المناف في رأسه، ويسك الآله يبنه البسرى علامة المينة وعنيم وبغيها على حالة المربى الذي يهلس عليه المناف. وقد كان المنافرة والمنافرة المنافرة حي قال والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المناف

ه علوق جمال مرووليان.

# • تماثيل الأسرة السادسة:

كذلك كانت تماثيل الملوك التي يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة السادسة قليلة ونادرة جداً. وقد تم العثور على تمثالين مصنوعين من النحاس مثلاث الملك بيبي الأول (١) وابنه [العبورة ١٢٠]. والقثالان متأكلات لدرجة لانستطيع أن نصل فيها إلى تقدير صحيح لقيمتها الفنية بالنسبة لفن النحت في ذلك العجر (١٠).

وقد عثر على تمثال تذكارى صغير لنفس الملك منحوت من حجر الاردواز الأخضر، ومعروض حالياً في متحف بروكلين. ويؤكد هذا القثال ظهور تطورات جديدة في فن غمت القاثيل الملكية في أواخر عصر الدولة القدية، حيث نرى الملك صاحب الشخصية المؤلمة وهو يتنازل ويخر راكماً أمام الآلمة ويقدم إليا القرابين [الصورة ١٢١].

و) كان الملك بيبى الأول ذا شخصية قوية، وامتد حكه نمو خسين عاماً، وتميز بالأعمال الجيدة السائح البلاد وامالح الشعب المصرى كله، لذلك فقد احتبر من أحب ملوك الأسرة السادسة إلى قلوب الشعب. وقام بيبى الأول بإلشاء العديد من للبالى والشآت الجديدة بالإضافة إلى قيامه بإصلاح ميائى ومنشآت الملوك والفراهنة السابقين في طبل البلاد، وخصوصاً في تائيس [صان الحبر] وتل بسطه والعرابة ودندرة وقط ويلاد النوية. ومن أهم الأحداث في عصره قيامه بارسال حلة تأديبية إلى فلسطين تحت قيادة «ويني». وتعد هله المملة الأولى من نومها في تاريخ المالم القديم، حيث اشترك فيها الميش والأسطول مماً. وبذلك استطاع إيقاف سيل المهاجرين الوافدين من شمال شرق بلاد ما بين النهرين الذين كانوا يتدفتون إلى فلسطين توطئة للهجوم أو التصل إلى مصر كذلك فقد قام بايفاد عدة حلات أخرى لتأديب البدو وإيقاف للهجوم أو التصل إلى مصر كذلك فقد قام بايفاد عدة حلات أخرى لتأديب البدو وإيقاف المعرفة في عهده، أمره بحاكمة إحدى زوجاته [الملكة ورث جيش» ربا بسبب تآمرها ضد. المعرفة في عهده، أمره بحاكمة إحدى زوجاته [الملكة ورث جيش» ربا بسبب تآمرها ضد. وعلى أية حال فسيب هذه الحاكمة فير معروف على غو قامع. وقد تولى «ويني» أمور التحقيق في هذه الحاكمة التي تمت سراً، ولم يعرف الحكم اللى صدر ضدها سواء بالإدانة أو بالبراءة في هذه الخاكمة التي تمت سراً، ولم يعرف الحكم اللى صدر ضدها سواء بالإدانة أو بالبراءة في هذه الخاكمة التي تمت سراً، ولم يعرف الحكم اللى صدر ضدها سواء بالإدانة أو بالبراءة في هذه الخاكمة التي تحدث سراً، ولم يعرف الحكم اللى صدر ضدها سواء بالإدانة أو بالبراءة أو الترجم].

<sup>(</sup>١٠) عثر عالم المعربات «كوبيل» على هلين التثالين أثناء اجراء حفائره بنطقة هراكونيوليس. ويقول كثير من علياء الآثار أن التثال الكبير بيثل الملك بيبي الأول، أما التثال الصغير فيمثل ابنه الأمير «ينيز كارخ بيبي الثاني». ولكن عالم المعربات البروفيسور فلندرز بترى له نظرية عثلقة في هذين التثالين، فهو يؤكد أنها للملك بيبي الأول نفسه، وذلك علي أسلس أن الملك قد ترك حرية الاختيار «لقرينه» لكي يتقمص جسم الملك سواء في فتوته أو في رجولته [المترجم].

(17.)

في هيرا كوفيوليس حرّ على هلين التالين المعنوعين من النحاس المملك و بهييس الأولى و وابد. وها الأخران الرحيدان اللفان تيليا من أصال التأثيل النحاسية التي يرجع تاريخها إلى تلك اللارة. والنكالان متأثران كثيراً بعوامل المبدأ والأكسنة لدرجة يصحب معها المصول على مطوعات مرّكلة هن تطور الطرق التي كالت متهة لسل التأثيل من أماكها، كما فقدت بعض أجزاء تمال اللك ومها تاجه والرداء الذي كان يضطى الجزء الأمغل من تاجه والرداء الذي كان يضطى الجزء الأمغل من جسمه ، ومن المتمل أنه كان مصبوباً من الجمى وكان ملوباً من الجمى وكان ملوباً من الجمى وكان ملوباً من الجمى وكان ملوباً من الجمى وكان معبوباً من الجمى وكان ملوباً من الجمى

و عنوالة بالتعل المري بالتعرق تصوير: يتر كاليون.



المرية (١٧١)

من ألنم الناذج للمروقة النايل و لللك الإله و الذي يركع على ركبيه ليقدم التراين إلى إله آخر، هذا النشال الرائع للنسوت من الاردواز الأخفر المالك ويبيي الأولى [ ١٩٣٠ق م]. والنال فريد في بله من ناحية تعييره الواقي عن الحركة، ومن ناحية الفسال الشراعي والسافي عن كلة التال، وان ناحية تشكيل أطافر أصاح اليدين والقدمي . كما أن الحينين للرصمتين تضفيان على الرجه مزيداً من المعينين للرصمتين تضفيان على الرجه مزيداً من المعينين للوكد أن التعيير عن المورة . والاحظ وجود العباطل الميا يعترى أيضاً فطاء الرأس ونيسي . ومن للوكد أن يعترى أيضاً فطاء الرأس ونيسي . ومن للوكد أن منا الناس كان مستخدماً لتبيت و الصل لللكي هو والحية أو النبيان الذي كان يستخدم كرمز خماة

ي مرّ مايه بيقارة د؟ ي. وعفولا بعطه بريكاني.

المضارة المسرية م ٧٠

(LTT)

الصورة (١٢٢)

الدوزج الفريد الذي يعتبر من أجل أعمأل صيافة الذهب التى يرجع تاريخها إلى عصر الدولة القدية. فهذا رأس صغرمصاغ كله من النَّاهِب، في ملاعه قلَّر كبير من الحبوبة تبدوعني وجه الخصوص في الميني اللامنين للمنونين من حجر الأوبسيليان [ وهونوع من الرّجاج البركاني الأسود ] . ويرتدى الصفر على رأسه ناجاً لُبّتَ فيه العبل أوحية الكويرا وتعلوه ربشتان طريلتان. وأغلب الطن أن مذا الرآس كان جزءاً متمماً مختال العباقر تفسه ، يثبت فيه بمسامير من التحض بنليل الصنأ الأخفر الواضح حول الشقوب التي تميط بالحافة السفلية للرأس. ومن المتمل أن يكون جسم تمثال الماركان

عثرفى هيراكونيوليس على هذا

ي غفوظ بالتحف العبري بأقاهرة .

مصنوعاً من الخشب اللعلى بصفائح

# • الحلى والجوهرات:

أما المشغولات والمعنوعات المعنوعة من المعادن الثينة والتي يرجع تاريخها إلى ذلك العصر فهي قليلة ونادرة أيضاً. وقد أشرنا من قبل إلى الجوهرات التي عثر عليا عالم المصريات «بترى» في مقبرة الملك «دچر» من ملوك الأمرة الأولى في منطقة أييدوس [العورة ٤٩]. كما أشرنا إلى البطاقات المعنوعة من العاج والتي عثر عليها بمنطقة نقادة والتي كتبت عليها أعداد حبات الحرز الثينة المنفودة في العقود.

وفي منطقة هيراكونبوليس التي عثر فيا على تمثالي الملك بيبي الأول وابته المستوعين من التحاس، عثر عالم المعريات «كوييل» على قطمة راثمة تمثل رأس صغر مصنوعة من اللهب [الصورة ١٢٢]. وتمتبر هذه القطمة الغنية من أجل أعمال صياغة اللهب في عصر الدولة القدية. ونرى في ملامح رأس الصغر قدراً كبيراً من الحيوية تتركز أساساً في عينيه اللامعتين المصنوعتين من حجر الأوبسيليان (١١). ونرى فوق رأس الصغر تاجاً تطل منه حية الكوبرا وتعلوه ريشتان طويلتان. ومن الحتمل أن هذا الرأس كان جزءاً متمماً تمثال لجسم العبقر نفسه. وكان مثبتاً في هذا الجسم بسامير مصنوعة من التحاس بدليل العبلا العبلا المناسي الأخضر الذي تركته هذه المسامير حول الثقوب الهيطة بالحافة السفلية النحاس، وحيث كان مصنوعاً في النحاس أو من مادة أخرى.

وبالاحظ أن تمثالى الملك بيبى الأول وابنه يعتبران أيضاً من القائيل المركبة، أى التى تركّب من أجزاء عنتلفة تضم بعضها إلى بعض. ومن الهتمل أن الأجزاء المتممة لمذين التمثانين والتى فقنت، تتمثل فى التاجين والردادين. ومن الهتمل

<sup>(</sup>۱۱) يتكون هذا المبر من مادة زجاجية طبيعية سوداء أو رمادية قائمة أو عضراء داكنة. وهو من أصل بركاني، ومندما يكسر على شكل قطع صغيرة يصبح شفاقاً بعض الشيء، والايوجد هذا المبر بسر، وأخلب الثان أنه كان يستجلب من بلاد العرب أو من الميشة أو بلاد يونت أو من أرينيا أو من يعض جزر البحر المتوسط، وقد استغدم للمربون هذا المبر منذ عصر ماقيل الأسرات. [المترجم].



(ITI)

المررة (١٧٤)

-----

كان لللك يعتبر حاكماً منذ المثلة مولده ، حتى حين كان يعميور وهو يرضع من صدراً الله ، كان يعمور في شكل رجل بالغ تبدو فيه كل للظاهر والقواعد الخاصة بتصوير الفرهون ، وذلك بعد تصنير حجم جسمه ليناسب حجم جسم العائل الصنير . وهذا تمثال من الألب تر عثر عليه بسقارة ه؟ » يثل لللك ه يهي الشائي » [ ٢٧٧٥ ق م ] وهو في وضع الاستعداد قرضاعة من صدر لللكة « عَنْعٌ لِسْ مِرى يَع » .

فى أواخر عمر الأسرة الخاسة حدث تطور وتبديد فى طريقة تحت تماثيل الشخصيات فى وضع الجلوس، فقد نقشت بمض المناظر على جوانب الشعماء كام الاستخداء عن مسند الطهر. وقد عثر على هذا اللغال يسقارة، وهو يمثل لا يبوغ كان حالساً، وقوق ركبتيه لفاقة من البردى مفترسة، كتبت عليا قالمة بمردات القراين، وعند قميه جلست زوجته فى وضع رئيق وهى المس يهدها ساقه الينى، وفلاحظ أن النجات كان لم يزل ملترماً بغاهدة جمل الزوجة ألن حجماً من زوجها وهلى جانب بعمل الزوجة ألن حجماً من زوجها وهلى جانب نلقمد ترى المثا يمثل خادمن يمالان بعض القراين، عام دنيا أوزة وعجالاً صحيراً وهموقة من سيقان البردى بأنهارها، ويرجع تاريخ هذا النئال إلى عام بالهراما،

ه علوظ عصف نوالمبتون. تصوير: هـ. كوير.

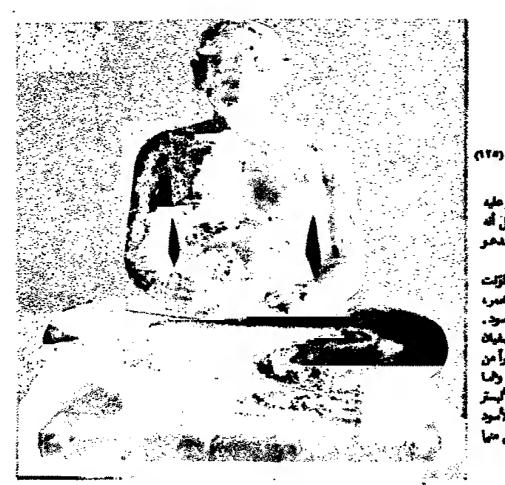

العبورة (١٧٥) الكاتب الجالس، عثر عليه بسفارة، ومن المتمل أنه الموقف الكبر للمعر المهمرة أليه وقد لؤات البشرة بفون بني عمر، واؤن الثمر باللون الأسود. أما المينان فها بضيان منى النال قدواً كبيراً من الميوية والتوديج . وقما والكرستان والمبر الأسود والكرستان والمبر الأسود والكرستان والمبر الأسود

ب عفولا يتحف الأوّر.

كذلك أن هذه الأجزاء كانت مصنوعة من مادة ثمينة كالجعى أو الخشب للنطى باللهب.

أما رأس المقر المبنوع من اللهب فيعتبر من أروع أعمال صياغة اللهب التي وصلت إلينا من عصر النولة القنية، وربا يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة السادسة، وهو نفس العصر الذي ينتمي إليه تمثالاً بيبي الأول وابنه.

# • تماثيل الأفراد:

أما تماثيل الأفراد الماديين من غير الملوك والتي يرجع تاريخها إلى ذلك المصر فهي كثيرة [الصورة ١٧٤] وقد ظهر فيا اتجاه جديد للنحت، يتمثل في وضع جديد لمماحب التثال، وهو وضع «الكاتب الجالس» الذي يفرد على ركبتيه صحيفة أو لفافة من البردي يكتب فيا أو يقرأ منها [الصورتان ٤٣، ١٢٥].

وهذا الوضع الجديد كان قاصراً على تماثيل الأفراد حيث لم يعثر على أى تمثال لأى ملك من ملوك ذلك العصر يبطه في وضع الجلوس في هية «الكاتب



الصورة (١٧١) التمثل المشبى للكامن وكَامْبِرُه وكان أيضاً أحد كيار موظنى الدولة. وقد أطاق على هذا التمثال اسم وشيخ البلده منذ خطة اكتشافه يقابر سقارة. وتوجد على سطح خشب التمثال آثار طبقة الجمس لللون التي كانت تعظيه والتي اختفت الآن تباماً. وقد صنعت عينا التمثال من الكواريز والكريستال، وعبيط يكل منها إطار رقيق من التعافي.

ه غفوال بالتعف المرى بالقامرة.

ألجالس» بالرغم من أن العديد من «متون الأهرام» تؤكد أن الملك كان من الناحية العقائدية يعمل سكرتيراً للآلمة.

وكثير من تماثيل الأقراد التي يرجع تاريخها إلى ذلك المصر نحتت من الحشب، ثم كانت تغطى بطبقة من «الجيسو» Gesso الملون [وهو خليط من الجس والقراء]. وقليل من تلك التماثيل هو ما وصل إلينا بحالته الأصلية [الصور ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨].

وغائب ماكانت تلك التماثيل تمتير منحة من الملك إلى كبار رجال دولته وبلاطه من المتربين إليه ، خصوصاً عندما ازداد نفوذ هؤلاء الأقراد وازدادت ثرواتهم وأملاكهم في الفترات الأخيرة من ذلك العصر.

تستال خشبى المهندس وبيدهم أيث بيحي وكان يشغل أبضاً والبغة وزير البلك وأواس ه. وبسر هذا البنال غودماً غير مساد من بن تماثل الدولة القديمة التى تسئل رجالاً بالغين، حيث يظهر جسمه عارباً تماماً. وقد وجد عدد قليل جداً من النائيل المارية المائلة. وبالرغم من أن خشب النشال في حالة سيئة إلا أن التحت يذل على مدى النشاط الذي كان يتمتع به صاحب الثال الذي يدو مثل و كاعربه وهو يم بالنطو غو الأمام. وكان الذي يدو مثل و كاعربه وهو يم بالنطو غو الأمام. وكان المحيا التي يحكها و كاعربه. وبالاحظ أنه يسك في يده البسرى مثل الحيا التي يحكها و كاعربه. وبالاحظ أنه يسك في يده البسرى على وأمه البدركة المعفرة التافيدية من الشعر الجمد.

المبررة (۱۲۸)

مناك عند قليل جداً من القائيل الخشية التي يرجع تاريخها إلى عصر المولة القائية وصلت إلينا كاملة با عليا من طبقة الجمع الملونة الأصلية التي كانت تكروا. ومن أجل هذه التانيل تمثال «مِتِرتِي» [ ٢٣٦٠قم] الذي كان يشغل وظيفة للشرف على المتلكات الخاصة اللكية. وقد عثر على هذا الثال بغيرته بمقارة.

ه عشوة يمرض الأعمال الفنية الناس بولم روكييل الدون بدية كالشن. وظهر اتجاه آخر في غبت تماثيل الأفراد، حين كثر صنع تماثيل تمثل عسوعات وأفراداً من الحتم في أوضاع عتلفة تمثلهم اثناء أداء الأعمال اليومية التي كانوا متخصصين فيها. وكان من المعتقد أن فعل السحر يجبل هؤلاء الحتم يؤدون نفس الحتمات التي كانوا يقومون بها لحتمة سيدهم المتوفى اثناء حياته.

وبالإضافة إلى قدرة الفنانين النحاتين على تشكيل الحركة والحيوية في هذه التماثيل، نلاحظ أن الفنائين كانوا يبلون إلى انتهاج منحى تهكيا أو ساخراً في تشكيل شخصية المحادم وتشكيل الحركة التي يؤديها [العبورتان ١٢٩، ١٣٠]. وهذا المتحى أو الاتجاه الجديد في تشكيل وتصميم التمثال يختلف تماماً عن الأسلوب الذي كان ينتهجه الفنانون في تشكيل تماثيل الأفراد من أسياد هؤلاء





(17.)

عفوظ پلتسایوس پلنسهای.

المبورة (۱۳۰)

تمثال صدير من الطين الهريق يمثل عادماً جائساً وهو يمثل غزالاً مكتوفاً حول رقبت. ويرجع آاريخه إلى عام ٢٧٠٠ لهم.

ب عفولا بالتحف الإسكندي ناتكي بأدارو.

الحتم، حيث يظهر برضوح حرص الفنانين على إبراز مظاهر النشاط والحيوية والعز الذي كانت تتمتع به هذه الصفوة من طبقة الأسياد.

# • النحت البارز على الجدران:

وتتمثل عظمة مستوى فن النحت في هذه الفترة في أعمال النحت البارز التي كانت منقوشة لتزيين جدران المابد التي أقامها الملوك خصوصاً في بداية عصر الأسرة الخامسة [الصور ١٣١، ١٣٢، ١٣٢]. حيث نلاحظ أن أعمال النحت البارز هذه قد وصلت إلى مستوى عال من الرقة المدهشة، والنقة المتناهية المتمثلة

#### المورة (١٣١)

حال بقايا قليلة من التقوش الجميلة التي يرجع تاريخها إلى بداية عصر الأمسرة اخامسة والتي كالت تزين جدوان للمابد لللكية. وهذا جزء من التقوش التي كانت تزين جدولا للعبد الجنائزي الخاص بللك « ييسر گاف» [ ٧٥٠٠] يسقارة. وينثل هذا الجزء جانبا من أحد مشاطر الصيد، حيث ترى عنداً من الطورمها عنمد وطائر إبيس [ أبومنجل] وهي تميش في أحراثها

#### المبرة (١٣٢)

كثيراً ما كالت تُسجل مناظر من الحياة المادية للملك على جدران للمايد الني كان ينها . وعدا للنظر مطوش على جدوان المعبد المناثري الحاص بالمالك وماحروه [ ٠٤٤٠ قم ] بأبرمبر. ونرى ثلثك وهر يضرب بالنوس والمهم . ومن المتمل أن عينه كالت مرصمة والتلمت في الأومنة القديمة.

ي عفوقة عصاب شناليش.

#### ب عفوظ بالنحف للصرى بالقاهرة.









الصورة (١٣٣) منظر تضعيلي للرداء الخاص بالملك «ساحوج» كما هو منقوش على جانب آخر من جلوان عمله الجائزي بأبوصير، وتطهر فيه بوضوح كيفية التركية المخلة لقطع الرداء واجزائه وثياته وطياته.

وعفوظ بتحف الشريع بياسة أبردين,

(TT)

في إبراز التفاصيل، والحساسية الشديدة في رسم وتصميم عناصر المنظر، وهذا كله يوضح لنا أبعاد المستوى الرفيع الذي بلغه الفنانون في تلك الفترة ومدى سيطرتهم على وسائلهم وطرقهم الفنية. وذلك بالرغم من أن ما وصل إلينا من أعمال النحت البارز هذه لا يتعنى كسرات صغيرة أو قطعاً غير كاملة من بعض المناظر.

أما العناصر التصويرية التي تضمئها هذه الأعمال، فقد اتسع نطاقها إلى حد كبير، وتم تصوير موضوعات جديدة لم تكن شائعة من قبل، أهمها المناظر المتعلقة بعقيدة الشمس التي اتخذتها الأسرة الحامسة ديانة لها بما تتضمنه هذه العقيدة من ميل واضح إلى قياسات الزمن وتقسيماته.

ومن المناظر المنقوشة بالنحت البارز التي يرجع تاريخها إلى تلك الفترة نرى آلمة النيل والآلمة المحلية للأقاليم والمقاطمات المصرية المختلفة وهم يحملون خيرات مصر كهدايا يقدمونها إلى الملك. كما نرى مناظر كثيرة تمثل مظاهر الحياة في

الفعنول الثلاثة التي كانت تنقسم إليها السنة الزمنية، بكل ماكان يتميز به كل فصل من غله الفصول من مظاهر الحياة النباتية والحياة الميوانية.

وهكذا تضمنت تلك المناظر صوراً عنطفة لنورة كاملة من العمل الزراعي في المقول، منقوشة على الجدران فيا يشبه الترتيل المرثى والتسبيح الحسوس في تلك المناظر المفعمة بالحيوية والمثيرة للعمور الذهنية التي تتجلى بالاعتراف بفضل إله الشمس ونعمه التي يسبغها على الناس.

ونظراً لأن من المعتاد في تفسير عقائد المصريين القدماء، أن المعنى الواحد قد يتضمن عدة مستويات لتفسيره، فن المكن اعتبار هذه المناظر من أولى عاولات التعبير عن احساس الإنسان بالرغبة إلى التواصل إلى نوع من التفاهم مع الكون الذي يحيط به، وذلك بأن يلخص مظاهر هذا الكون في تلك العمور والمناظر ذات النظام المنهجي.

وبهذا نستطيع أن نتفهم الرمزيات التي كان يستخدمها الفنان المصرى لتعبيره عن مظاهر الكون، علماً بأن هذه الرموز قد تبدو في بعض الأحيان شديدة الغموض، وتبدو في أحيان أخرى على قدر كبير من الوضوح. فهو يعبر عن رؤيته للتي العالم تعبيراً رمزياً يتمثل في تصويره لظهور الأرض الجديدة التي تشبه التل البدائي عقب انحسار مياه الفيضان. وهو يعبر عن عالم الطبيعة بمناظر صيد الأسماك والطيور، ومناظر توليد الحيوانات، ومناظر العمليات الزراعية في كافة مراحلها المتكاملة من بداية اعداد الأرض لبلر الحيوب حتى مراحل الحساد مراحلها المتكاملة من بداية اعداد الأرض لبلر الحيوب حتى مراحل الحساد بالمناجل ومناظر استغلال المناحل وجع العسل ومناظر تربية المواشي والطيور الداجنة. كما يعبر في الوقت نفسه عن قدرات الإنسان وانجازاته بتصوير أنواع الداجنة. كما يعبر في الوقت نفسه عن قدرات الإنسان وانجازاته بتصوير أنواع العاجنة. كما يعبر في الوقت نفسه عن قدرات الإنسان وانجازاته بتصوير أنواع العادري يشرف على ادارة وتنفيذ الأعمال والشروعات، أو كمحارب يستخدم أو كاداري يشرف على ادارة وتنفيذ الأعمال والشروعات، أو كمحارب يستخدم غتلف أنواع السلاح التي كانت معروفة في ذلك المهر.

وفى واقع الأمر استطاع الفنان أن يعبر عن كل مظاهر النشاط الإنساني عنت مناظر مرح الإنسان وألعابه البريئة فى عندة فى خيط واحد يربطها ، ابتداء من مناظر مرح الإنسان وألعابه البريئة فى فترة الطفولة ، وانتهاء بالمناظر الوقورة التى تمثله وهو يؤدى الطقوس الرزينة بجانب الباب الوهمى عقبرته .

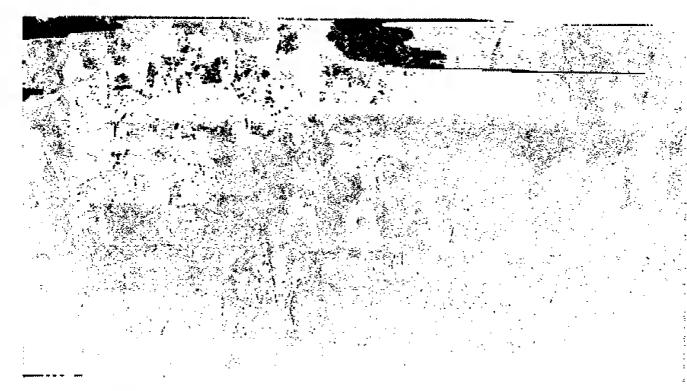

(1T1)

الصورة (۱۳۴)

في مقبرة عبرى رُوكًا ع ( ٢٣٥ ق م ) بسقارة تقوش كثيرة جداً تصور مناظر انتاف العمليات الزراعية التي كانت تجرى في الحقول. وتعتبر هذه المناظر من أطرف وأجل المناظر التي يرجع تاريخها إلى تلك المفترة. وعلى هائين الصفحتين ترى صفوفاً ثلاثة من تلك المناظر مرئية فوق بعضها، تحاماً كما هي منفوشة على بعض جدولا المقبرة. وفي الجانب الأيسر من هذه الصفوف نرى مجموعات من الفلاحين وهم يقدمون البشائر الأولى من عاصيل الحقول من الحبوب والنباتات والفواكة. وفي الصف العلوى نرى أيضاً محتول على العلم الأجولة والسلال المعلودة بجزم القدح وفوق هذا المناظر نرى نصاً مكتوباً بالميروجنيفية لجموعة من التداهات العامية التي يستعملها الفلاحود في حث الحمير على العمل مثل: علمودا على العمل مثل: عصولا على القلاحين يجمود على العمل مثل:

ولحسن الحظ، وصلت إلينا الكثير من الأعمال الفنية التي تصور هذه المناظر منقوشة على جدران مقابر الأفراد التي يرجع تاريخها إلى عصر كل من الاسرتين الخامسة والسادسة. ومع ذلك نلاحظ أن هذه المناظر تعتبر من ناحية المستوى الفنى أقل دقة من المستوى الفنى الذي بلغه فن تصميم وتنفيذ المناظر الماثلة التي يرجع تاريخها إلى العصر السابق.

ومع ذلك فإن الألوان التي لونت بها هذه الأعمال من النقش والنحت البارز، تعطينا احساساً بحيوية وعمق تفاصيل الحياة الريفية في مصر القديمة خلال عصر الدولة القديمة، حيث نشاهد مناظر الحياة الجماعية النشيطة الحافلة بالعمل الدؤوب الذي يتم تحت اشراف ملاحظين ورؤساء متعاطفين يتميزون في كثير من الأحيان بالقدرة على الدعابة والظرف [العمورة ١٣٤].

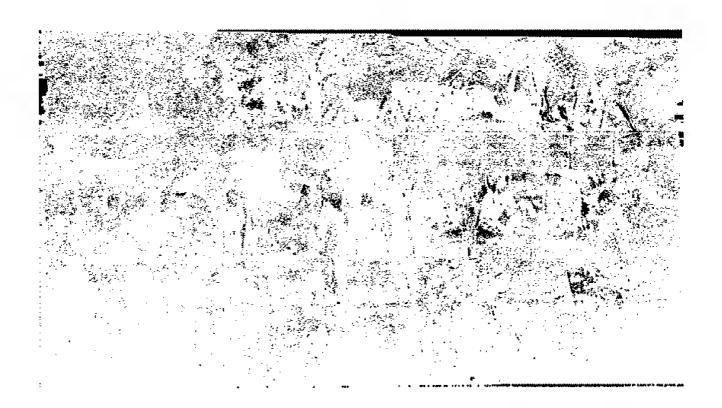

الكتان بها يقوم آخرون بربط للصول وتمزيد. ولى الجالب الأين من ظمى العبف نرى بجموعة أخرى من الفلاحين يحصدون القمح والشعير على ألغام من آلة الناى التي يعزف عليا أحدهم. ولهن للتظر نمى هيروجليفي معناه: «هيا اصرعوا يا رجال واعملوا يهة.. ما أجل هذا القميرا». وفي أهمى بين للنظر نرى أحد طيور السمان واقفاً على الأرض جوار ألفام الفلاحين. وفي يسار العبف الأسفل ترى للنظر نرى أحد طيور السمان واقفاً على الأرض جوار ألفام القمح ورصد على شكل كومات، كما نرى بجموعة من الفلاحين مع كل منهم مذواة يقرو بها القمح ويصوعة من المفاعز واقمير والثيران تدوس على القمح المساحة في عملية درسه.

ه المورة والله خاص من مصحف الشرقيات بهاسة شيكاجي

وإلى جانب المناظر التي تصور حيوية الرياضة التي كانت تمارس في أحراش النيل ومستنفعاته، نرى المناظر التي تصور مختلف وقائع الحياة الرعوية والأعمال الزراعية [الصورة ١٣٥] ومناظر تسيير المراكب في النيل، ومناظر أعمال النقل، ومناظر حياة الانشراح بما فيها من ألعاب شعبية ورقصات وموسيقي.

وإذا كانت مثل هذه المناظر الفعمة بالحيوية تعمور وقائع أو حركات وقتية عارضة ، سرعان ما كانت تتغير بعد لحظتها العابرة ، فإن هذه النكهة الساحرة ، سرعان ما تتبدل إلى جود ووقار عند نقش مناظر الحياة الروحية الهادئة والحالدة لصاحب القبرة أو الأفراد أسرته .

وعلى سبيل المثال فبينا نجد منظراً يصور عمال الحقل يناضلون لتهدئة بعض الحمير المرون، فإن حركات مثل هذا النضال تتبدل إلى نوع من الثقة بالنفس

يتبدى في المناظر التي تصور السيد وهو يصوب حربته نحو الأسماك في الأحراش، أثناء قيامه برياضة الصيد. وبينا نرى عمال المراكب النيلية وقد دخلوا في معمعة معركة عنيفة يتبادلون فيها الشتائم والضربات الصعبة المؤذية [العمورة ١٣٦] نجد الأسياد واقفين بثبات وهم يشاهدون هذه المحركة. بنظرات جامئة هادئة، كها لو كانوا يتبعون التماليم التي قرأوها في الكتب، والتي تقول أن على الشخص المتعلم العالى التربية أن عارس بنجاح كل المثل العليا التي تجعل منه إنساناً هادئاً ساكناً، متواضعاً صبوراً، مطبوعاً على حب الحير دائماً.





عضارة الدولة القديمة

فى الأسرات الأولى كان ملك مصر يبدو كما لو كان يمكم البلاد كلها كفيمة خاصة من أملاكه. وظل الحال كذلك حتى أواخر عصر الأسرة الرابعة، حيث كان القصر الملكى والمنشآت الرسمية الملحقة به يسمى «البيت الكبو» أو «يرشو» كما كان يسمى فى اللغة المصرية القليمة (١). وقد تحولت هذه الكلمة المصرية إلى كلمة «فرعو» فى اللغة العربية ثم إلى «فرعون» فى اللغة العربية. ثم أصبحت هذه الكلمة بعد ذلك فى العصور المصرية التالية لقباً يطلق على الملك نفسه.

وكانت الأعمال الحكومية تدار بواسطة كبار الموظفين الذين يختارهم الملك ويفوضهم في ممارسة السلطة. وكان أغلب هؤلاء الرجال من أبناء الملك أو من أقاربه. وكان الملك يتولى تربيتهم وتعليمهم، ومنحهم ما يحتاجونه من الثروة والممتلكات أثناء حياتهم، كها منحهم الأوقاف التي يتم وقفها لضمان الربع اللازم لحندة مقابرهم بعد موتهم.

ولكن هذه المركزية المطلقة في ادارة الحكومة بدأت في الضعف بالتدريج في السنوات الأخيرة من عصر الأسرة الرابعة، وذلك بعد أن أصبح التعيين في الوظائف الكبرى يتم بالوراثة. وبعد أن تآكلت موارد الدولة وخزائتها بسبب المنح والحدايا والاقطاعيات التي كانت تمنح لحؤلاء الموظفين الكباز، وبسبب الاعفاءات الكثيرة من الالتزام بدفع الضرائب، واعتماد الأموال اللازمة بصفة مستمرة لحدمة وصالح الموتى من ساكني المقابر في تلك الجبانات الواسعة التي كانت تحيط بالأهرام العبامتة التي بناها الملوك السابقون.

<sup>(</sup>١) وكان يسمى في اللغة للصرية القديمة أيضاً باسم «يرتيبشو». غير أن اسم «برمو» هو الذي كان أكثر شيوماً [المترجم].

ومن جهة أخرى أصبح حكام الأقاليم والمقاطعات يمارسون قدراً من الاستقلال بعد أن حواوا الأقاليم إلى إقطاعيات أصبحوا هم أصحاب السلطة العليا فيا. كيا أصبحوا لا يلتمسون اللغن بالقرب من مدفن الملك سيدهم، بل انشأوا لأنفسهم جباتات خاصة. وبعيفة عامة أصبح حكام الأقاليم هؤلاء يعتبرون أنفسهم في منزلة بعض الملوك العبقار الضعاف الذين حكوا البلاد في الفترة التالية. حيث تدل الشواهد على أنه بعد نهاية حكم الملك بيبي الثاني (٢)، وهو حكم استمر لفترة طويلة جداً، تولى الحكم عدد كبير من الملوك الضعاف لم يستمر أحدهم في الحكم إلا لفترة قصيرة، وهم الملوك الذين كونوا الأسرتين السابعة والثامنة (٢).

وفى عهود هؤلاء الملوك الضماف فقدت السلطة المركزية سيطربها تماماً ، ولم تستطع أن تواجه تيار المد العنيف والتمزق الذى أدى إلى فوضى سياسية واجتماعية انهارت على أثرها حضارة الدولة القديمة بكل مظاهر النظام السياسى الذى ابتدعته .

لقد أدت السلطة الإلمية التي تمتع بها الملوك القدماء في عصر الدولة القدية دوراً واضحاً في جمل مصر تدمتع بشخصية قوية نشطة لها خصائص ذاتية تميزها ، فهي قوية الإحساس الزائد بالثقة بالنفس، ولها حضارة يقينية لا تتعارق إليها الشكوك. تقوم على فكرة أو مبدأ أن النجاح المادى في الحياة ، يعتمد أساساً على مداومة التعلم عملياً ونظرياً ، والحرص على الولاء للملك ، واحترام من هم أكبر سنا أو أعلى شأتاً ، وانتهاج مبدأ واضح هو التوسط والاعتدال في كل شيء .

وكان المثل الأعلى للاعتدال أو عدم التطرف يتجلى أوضع ما يكون في تلك الأعمال الفنية الراثمة التي تتسم بالمدوء وحسن التنسيق والانتظام، وفي الالتزام

<sup>(</sup>٢) في أواخر فترة حكه التي استمرت نمو ١٤٥عاماً، سادت الفرضي في كافة الشئون الداخلية للبلاد. وبعد التهاء حكه بدأت فترة وعصر الاضمملال الأول» والتي شملت الأسرات من السابعة حتى الحادية عشرة وهي تعتبر من أظلم المصور في التاريخ المسرى القديم [المترجم].

<sup>(</sup>٣) يبل بعض المؤرخين إلى القول بأن البلاد قد تعرضت المزو من بعض الأقوام اللين توافدوا من شمال شرق سوريا. ويقول المؤرخ الممرى ماتيتون أن الأسرة السابعة تكونت من ٧٠ملكا حكوا ٧٠ يوماً. وقد يكون ذلك من قبيل المبالغة للتعليل على الفوضى التي ضربت أملنايها في المبلاد بعد سقوط الأسرة السادسة. أما الأسرة الثامنة فن المعمل أن يكون ملوكها من «قفط» وتاريخها غامض عماماً بالرغم من معرفتنا بأسهاء بعض ملوكها [المترجم].



المهورة (١٣٥) نقش على أحد جدران عفيرة «تي» بمغارة تظهر فيه يراعة الفنان وولعه بايراز التفاصيل، فعمور هذا للتظر المافل بالمركة، حيث نرى راعياً أو سائعاً للماشية وهو يتوض في خاضة من لماء الغيسل ويقود وراءه مجموعة من الأبشار. ونرى الراحى وهو يميل على كفيه ولوق ظهره عجلاً صغيراً يتعلم بشغف وخوف غير أمه التي تسير وراءه وتعظم إلى وليدها باحساس كير من الجزع. وقد أجاد الفنان في نحت وتصوير عملية خوض الراحى وللواشي في للياه الفيسالة. ويوجد هذا النفش البنج على الجدار الشمالي خجرة الفراين بمفيرة «تي» بسفارة.

ه تمویز: ماکن هیوس.

بالمبادىء والوصايا المدونة في كتب الحكمة التي تركها الحكماء للأجيال التالية.

كانت تلك الحضارة ارستقراطية الطابع مظهراً وغبراً. ففي البداية كان الملك الإله هو الذي يتحكم في كل شيء. وعندما بدأ يشاركه في الالوهية أولاده وأحفاده اللين بدأوا يشاركونه أيضاً في عمارسة سلطات الحكم، عندتذ بدأ الضعف يتسرب إلى مركزية الدولة، وازداد بالتالي نفوذ وثروات هذه الطبقة المتميزة التي كانت تتباهى دامًا بقرب اعضائها من الملك، كيا تتباهى بشاركتها للملك في خلوده الأبدى في الحياة الآخرة.

وحول هذه العلبقة الارستقراطية دارت كل الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الفنية، بل من أجل هذه العلبقة وجدت هذه الأنشطة في الأصل لتخدمها، فهم الذين كانوا يمتلكون تلك القابر والمساطب الفخمة المزدانة بالعديد من أعمال النحت والتصوير، والتي توقف من أجلها الأوقاف من أراضي زراعية وممتلكات أخرى.

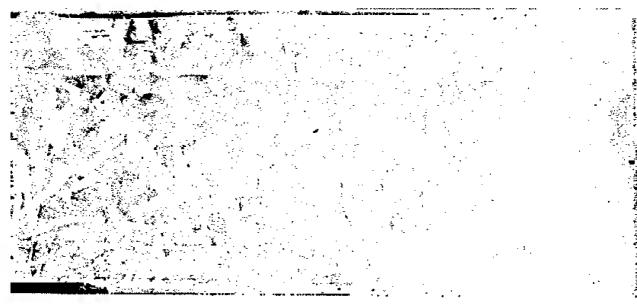

المدورة (۱۳۹)

كثيراً ما كانت تشب المارك والشاجرات بن المراكبية اللين يعملون على المراكب النهرية، وكانت بعض عده المعارك تنهى بكوارث أو اصابات بالغة. وهذا قصيل من منظر منفوش على أحد جدران مصطبة «يئاخ خبت» بمقارة [ ٢٤٠٠ ] نرى فيه معركة نشبت بن مجموعة من المراكبية، استعملوا فيا عصب الطويلة التى يستخدمونا في دفع مراكبيم، وبيدو أن المراكبي الطاهر في منتصف العمورة قد تقتى ضربة اخرفت بطنه. ولوق بعض السام المنظر كتبت بعض الكلمات الميروجليفية التى تستعسى على الترجة نظراً لأنها كلمات عامية من اللغة الماريخة، ومع ذلك يمكن فهم بعضها مثل: «إدافة! .. أو على الترجة نظراً لأنها كلمات عامية من الظاهر نحت المراكب يمن بأنواع مختلفة من الأممالا، كما أن أقفاص البط والأوز الموضوعة على معلم بعض الراكب تبدو كما لو كانت تنتظر يدود التناشج التى منسفر عنها المركة.

ه امرير: يتركلابتود.

ومع ذلك فلم يكن أعضاء هذه الصفوة من الطبقة الاستقراطية يمثلون نبلاء عاطلين لاعمل لمم سوى الارتباط بالبلاط الملكى، بل كان بينهم المهندسون والمصمون والكتاب والمفكرون ورجال الدين وسادة رجال الحرف والصناعات والفنون. وعلى سبيل المثال كان الملك الثانى من ملوك الأسرة الأولى معروفاً بأنه طبيب جرّاح (1). كما أن إيمحوتب وكذلك الأمير حار چددف ابن الملك خوفو عرفا بعد وفاتها بأنها حكيمين واستمرت ذكراهما لزمن طويل. كذلك فقد كان كل من «وينى» (1) و «حار شوت «(1) من أوائل المستكشفين الذين قاموا

<sup>(1)</sup> توانرت الروايات عن قيام الملك «دچر» بكتابة سفر في علم الجراحة والتشريح [المرجم].

 <sup>(</sup>a) كان وينى يعتبر شيخ الموظفين المعربين في عصر الأسرة السادسة. وقد بدأ سياته الوظيفية في
عهد الملك تيتي مؤسس هذه الأسرة. ثم استسر في وظيفته في عهد عدة ملوك من هذه
الأسسرة، ووصل إلى رتبة أمير وحاكم الجنوب ونائب الملك في «نيين» [الكيم الأحر] وسيد ....

برحلات إلى مسافات بعيدة داخل افريقيا. كما أن الوزيرين [كَاحِمْ نِي » (٧) و « بِتَاحْ حُتِبْ » (٨) كانا يعتبران من علياء أو معلمى الأخلاق، وأصبحت أقوالها تدرس لأزمان طويلة باعتبارها من الأعمال الأدبية الرفيعة.

وكل هذه الانجازات الهائلة كانت تبدو كها لو كانت زهرة غريبة تسلو فوق نبات تتمثل جذوره في الفلاح المصرى الحالد، الذي يقضى عمره كله كادحاً في الأرض والحقول، يعيش حياته لحظة بلحظة، مهدداً غالباً بالرض أو الجوع، ومطوقاً دائماً بمعتقدات خرافية تفوق معتقدات أسياده. ولكنه يتميز عن هؤلاء الأسياد بأنه كان يملك حرية الحروج على آداب الجتمع، بالرغم من أنه كان يتمتع مثلهم بنفس العادات والأخلاق والتقاليد، وهذا ما أبقاه على نفس الحال دائماً، على مدى خسة آلاف سنة من التاريخ المتغير.

<sup>&</sup>quot; «نِجِبْ» [الكاب] والسمير الوحيد للملك وقاد وينى هدة حلات إلى داخل بلاد التوبة. كيا قام بالإشراف هلى حفر خس قدرات هند الجديل الأول التسهيل مرور السفن التى تعترضها مسخور الجندل، وبللك نفذ السياسة العامة للدولة التى حرصت على كشف الجهات الجنوبية وتحسين طرق التجارة وتنميتها بين مصر وبلاد النوبة، مع فتح الطريق إلى التوغل في عاهل افريقيا والاتصال بأهلها [المترجم].

<sup>(</sup>١) كان «حَاز خُوت » من أعظم حكام جزيرة إلفنتين بأسوان. ويوجد قبره على الفيفة الغربية من الجندل الأول. وقد قام حارخوف بناه على أوامر بعض ملوك الأسرة السادسة بعدة رحلات توقل فها جنوباً إلى داخل بلاد النوبة العليا ثم إلى مناطق الأقزام باقريقيا الوسطى. ومن القصص المشهورة قعبة الحطاب الذي أرسله إليه الملك بيبي الثاني [حين كان صبيا صغير السن] يحته فيه على الحافظة على القزم الذي أحضره حارفوف من أواسط الريقيا بناء على أوامر الملك. وقد وجد نص هذا الخطاب العلويل كاملاً منقوشاً على جدوان مقيرة حارضوف بأسوان [المترجم].

 <sup>(</sup>٧) كان «كاچم نى» وزيراً فى عهد الملك تيتى. وقتع مصطبته بسقارة بجوار مصطبة «مرى روكا» [المترجم].

<sup>(</sup>٨) كان «بتاح حتب» وزيراً لملك «دچد كارع إسيس» [من ملوك الأسرة المخاصة] وكان حكيماً له مجموعة من التصافح الإخلاقية تتناول آداب السلوك والحث على ضرورة اتباع المق والتحلير من غرور العلم وواجبات الرسول واحترام الرؤساء والكبار وتمقيق شكاوى المظلوم والسلوك تجاه نساء الآخرين والبعد عن أطماع الدنيا إلى غير ذلك من السلوكيات الإنسانية الرفيعة والقواعد الأخلافية النبيلة [المترجم].

### • مراجع «مقدمة المترجم» والهوامش

- ١ ... فيجر التاريخ . تأليف: ج.ل. مايرز ... ترجة: على عزت الأنصارى... مراجة: د. عبد العزيز .
   عبد القادر كامل .
  - ٢... حضارة مصر والشرق القديم [فصل حضارات ماقيل التاريخ] للدكتور ابراهيم أحد رزقانه.
- مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة ...الرجيز في تأريخ حضارة وادى الرافدين. تأليف: طه
   باقر.
- ١٤ التصار الحضارة [ تاريخ الشرق القديم]. تأليف: چيمس هنرى برستيد ...ترجة: د. أحد فقرى.
  - ه... دراسات في تاريخ الشرق القديم. تأليف: د. أحد فخرى.
    - ٦... تاريخ الحضارة المرية [العصر الفرعوني].
  - ... البيئة والإنسان والمضارة في وادى النيل الأدنى. تأليف: د. سليمان حزين.
    - ـ حضارات عصر ماقبل التاريخ، تأليف: مسطنى عامر،
  - ... لمة في تاريخ مصر السياسي والمضاري، تأليف: د. جال عُتار.
- ٧... فجر القيمير، تأليف: چيس هنري برستيد ...ترجة: د. سلم حسن ...مراجعة: عمر الإسكندراتي وطي أدهم.
  - ٨... الشرق الأدنى القديم [ أبازه الأول ...مصر والعراق]. تأليف: د. عبد العزيز صالح.
  - ٩.. خطوات الأنسان الأول على أرض مصر، تأليف: عزت السعني،
  - ١٠. حكام عصر من الفراعنة إلى اليوم. تأليف: د. ناسر الأسارى.
- ١١٠ مصر القدعة [في عصر ما قبل التاريخ إلى بهاية العهد الاهتاسي الجزء الأوله] . تأليف :
   د. سلم حسن .
- ١٣. مصر القديمة [في ملئية مصر وتفاقها في الدولة القديمة ... الجزء الثالي] تأليف: د. سلم
  - ١٢٠ في موكب الشمس [الجزء الأول]. تأليف: د. أحد بدوى.
    - ١١. الممارة في مصر القدية، تأثيف: د. عبد أثير شكرى.
- د١- أهرام مصر في العصور القديمة. تأليف: إ. إ. إدواردز... ترجة: مصطفى أحد عشان... مراجعة: د. أحد فخرى.
  - الأهرامات المعربة، تأليف: د. أحد فخرى.
  - 17. أسرار أفرم الأكبر. تأليف: عبد النزب مرسى.
  - ١٨. مراكب خوفو إحقاق لا أكاذيب إ. تأليف: هنار المويني.

<sup>19 -</sup> Archaic Egypt. by: W.B. Emery.

<sup>26 -</sup> Santine of Former-Amdent Egypt, by: Joyce Milton.

<sup>21 -</sup> Affan of Earlant Egypt, by: John Belues And Jasseyle Ministr.

<sup>23 -</sup> A Dictionary of Egyption Civilination, by: George powers- Surge Surgeron-Jenus Vayatte.

# مراجع الكتاب

```
ALDERD, C. Old Kingdon Art in Andred Byps, London, 1949
The Byptime. London, 1961
NADAWY, A. A History of Egyption Architecture, I. Ginn, 1954
VOR NILENIE, v. w. et al. Due RI-Heiligium der Kluige No-Wenn-et, I-III. Berlin, 1905-28
BORGHARDY, L. Dur Grabitational der Kluige Saler R.L. 2 vols. Leipzig, 1910-15
BRUNTON, G. Mestagolis and the Taries Calture. London, 1957
 BRUNTON, G. and CATON-THORPSON, G. The Bedwine Chilipatha. London, 1928
 CATON-THOMPSON, C. and GARDHER, R. W. The Denet Paper. 2 vols. London, 1934
DUXLL, v. The Mantale of Marrales. 2 vols. Colongo, 1938
RDWARDS, I. R. S. The Personne of Egypt. London, 1961
                               The Early Dynastic Period in Paypt. London, 1964
                               (Practicule No. 15 of Combridge Audient History)
RMERRY, W. S. The Tamb of Homelie. Calco, 1938
Greet Tambe of the First Dynamy. 2 vols. Calco, 1949; London, 1954
Archeir Hypt. London, 1961
 PIRTH, G. M. and QUIDELL, J. E. The Step Pyramid a vols. Calco, 1955-96
PRANKFORY, M. Kingship and the Gods. Chicago, 1948
The Birth of Chilington in the New Best. London, 1952
GONKIM, M. M. The Unflicted Step Presented at Support, I. Colto, 1957
HAYRE, W. G. The Support of Egypt, Vol. L. New York, 1953
KOLSCHER, H. Dar Gradelinband der Khaip Chaplere. Lehreig, 1912
LAUER, J. v. La Pyramite à digrit, Vols. I-IV. Calco, 1936-59
                                                                                    stay, Vols, I-IV. New York.
MERCHER, a. A. M. The Pyramid Texts in Translation and Com
MONTENT, v. Lat reines de la mie priede dans des tendestes (geptions de Panelos empire. Struckoung,
HEWHERET, P. R. Beyet as a field of anthropological manuach' in Report of part Marting,
   British Association, 1923, 175 ff.
 RETERM, W. M. R. The Royal Toute of the First Dynasty, Pts. I & II. London, 1900-1
                          Problemic Egypt. Landon, 1900
PETTIN, W. M. P. and QUINKEL, J. R. Nigole and Roller, London, 1896
QUINKLE, J. R. Histologists, Pin. 1 & 11. London, 1900-2.
The Toub of Hory. Colon, 1913
 REINDER, G. A. and SETTE, W. S. A History of the Gige Normanie, Vol. II. Cambeldine.
   Mant., 1955
SANDFORD, R. S. and ARKELL, W. J. Palmithin Mon and the Nith Velley, 4 vols, Chicago,
   1929-39
SMITTH, W. z. History of Egyption Sculpture and Pointing in the Old Kinghas. Boston, 1949
The Art and Architecture of Aminet Egypt. London, 1952
                       The Old Kingdom in Parjet, Landon, 1960.
                         (Fracionia No. 5 of Cambridge Austral History)
SYRINDORFE, G. Der Greb der II. Leignig, 1913
VANDIER, J. Mennel Furchblige forbilden, Vols. I-II. Paris, 1952-55
WAIRWRIGHT, G. A. The Sig-Ralgine in Physic. Combeldge, 1938
```

### المترجسم

- وكيل الوزارة بقطاع التقل البحرى سابقاً ...من مواليد باب الشعرية بالقاهرة في يناير ١٩٣٣ .
   ... ليسانس في القانون والاقتصاد ١٩٥٥ ... ودبلوم عال في القانون البحرى ١٩٧٥ .
- تستبر كتبه وقواميسه وعاضراته في عبال النقل البحرى من المراجع الرائدة غير المسبوقة باللغة
   المرية في هذا الموضوع.
- م بالإضافة إلى مؤلفاته وترجاته في التاريخ والأدب والفن، كتب العليد من سيناريوهات الأفلام التسجيلية عن التاريخ المصرى القليم، والتاريخ الإسلامي، وأعلام العرب، وقصص القرآن.. بالإضافة إلى العديد من البراسج الثقافية بالتلهزيون والإذاعة المعربة، وهية الإذاعة البريطانية باندن.
- و نشرت له عشرات من القصص القصيرة المؤلفة والمترجة منذ الخمسينات وحتى الآن في عبلات: روزاليوسف وصباح الخير والكاتب والقوات المسلحة والإذاعة والتليفزيون وكتب للجميع وجرائد المسلم والشمب والجمهورية كما كتب عشرات المفالات المامة والمتخصصة في عبلات المسرح والثقافة والطليمة والقاهرة ونصف الدنيا والشباب وجرائد الأهرام والأخبار والجمهورية وكاريكانير.

### كتب للمترجم

#### في الاقتصاد والعلوم البحرية:

- ١ \_ إقتصاديات النقل البحرى.
- ٧ ... أساسيات النقل البحرى والتجارة الخارجية.
  - ٣... المبطلحات الفنية البحرية.
  - المعللحات التجارية النولية.
- ۵... درامة تمليلية عن عقد البيع البحرى «فوب». « عاضرات».
- ٦ ... عمليات نقل البضائع على مفن الخطوط المنتظمة. وعاضرات يه.
  - ٧ ... عمليات نقل البضائغ على السفن المستأجرة. «عاضرات».
  - ٨... عمليات الموائي وعمليات الشمن والتطريغ. « عاضرات » .
    - ٩ مند الشعن [ دراسة تمليلية ] . وعاضرات » .
      - ١٠ قطاع النقل البحري في مصر.
      - ١١ . عاضرات في البيوع البحرية.

- 14. الفائون اليمري « ترجة » ... تأليف : إيانويل دفورسكي .
  - 17. تأجير المغن « ترجة » ... تأليف : يدير نوسرم .
  - ١٤. التاجية الرصيف وترجة عد تأليف: عامرتيه.
- 10. الرقابة على الأعمال البحرية عن طريق المزالية «الرجة» ... العالمة : ج سيمؤاذ.
  - ١٦\_ مفن الخاويات والمواني المدة الاستقباطا «ترجة » \_ تأليف : أ. إيثانس .
    - ١٧\_ مصطلحات التقل البحري.
- 1A. حساب الوقت والمواعل المؤارة فيه [في عمليات شمن وتفريغ السفن] . . تمت العليم .

#### في الأدب والفن:

- 19. ألوان من النشاط المسرحي في العالم.
  - ٧٠ خيال الفال والعرائس في العالم.
- ٧١. الرقص والحضارة ودراسة تاريخة . اولكاورية . التواويية » .
  - ٢٧ ـ زرع النوى « رواية أدبية » .
  - ٢٢. مساخرمن العاصمة والأقالم «جسوعة تصمية».
  - ٧٤. علراء سرايوم « عبره تسمية » « عُت الطبع » .

#### روايات مترجة:

- و٧٠ أوليقر تويست ... تأليف : تشارلس ديكنز.
- ٢٦ الأمال الكبرى \_ تأليف : تشاراس ديكنز.
- ٧٧ أورة على السفينة بونتي ــ تأليف ؛ وليم بلاي .
  - ٧٨. توم سوير\_تأليف: مارك توين.
- ٢٩ منامرات هكليري قن \_ تأليف : مارك توين -
- ٣٠ ريال عظام ونساء عظيمات \_ تأليف: ليزلي ليثيت.
  - ٣١. دافيد كوبرفيلد ... تأليف: تشاراس ديكنز.
  - ٣٧. جزيرة الكنز ــ تأليف: روبرت نويس ستيقنسون .
- ۱۹۳ کتوز نللك سليمان ... تأليف : سير هدري رايدر هاجارد .
- ٣٤. د كتور چيكل وستر هايد .. تأليف : روبرت لويس ستيشمون .
  - ٢٥ مون فليت \_ تأليف : ج . ميدفوكنر .
  - ٣٦ . غيمة الصياح \_ تأليف : سيرهتري رايدرهارجارد .
- الروايات للترجة السابقة نشرها الهيئة العامة للكتاب.

#### في المصريات والتاريخ المصرى القديم:

- ٣٧. المؤسسة العسكرية المعرية في عصر الامبراطورية «مترجم» ...تأليف: الدكتور أحد قدرى [بالانجليزية]. ومراجعة: الدكتور عسد جال الدين عثار ...نشرته هية الآثار المعرية.
- - ١٣٩. معر والنول في أربعة كتب عالية .... نشرته الدار المرية اللبنانية .
  - ٩٠. مراكب خوفو ... حقائق لا أكاذيب ... نشرته الدار المعرية اللبنانية .
- ١٤٠ أخشارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى باية النولة القديمة «مترجم» ... تأليف: سييل ألمريد. مراجعة: الدكتير أحد قدرى ... تشرته الدار المهرية اللبنائية.
- ٢٤.. الفرتيتي: الجسيلة التي حكت مصر في ظل ديانة التوحيد «مترجم» ... تأليف: چوليا ساسون.
   مراجة: الدكتور عمد جال الدين غتار ... نشرته الدار المربة اللبنانية.
- 27. غيرهرات الفراعنة «مترجم» ...تأليف: سريل تُلديد. مراجعة الدكتور أحد قدرى ...تشرته الدار الشرقية.
  - 11. صفيعات من تاريخ الاسكندرية « قت العليم ».
    - الكليوباترا «تمت الطبع».

# محتويات الكتاب

| غدة          | الموضوع الص                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٠            | قلم: بقلم الذكتور أحد قدرى                                      |
| ١.           | متنمة الطبعة الثانية                                            |
| ١٦.          | متدة الطبعة الأولى                                              |
|              | غنة الول                                                        |
| ۳۳.          | لتسلسل الزمنى لعصور ما قبل التاريخ حتى نهاية عصر الدولة القديمة |
|              | = الفصل الأول:                                                  |
| ۲۷.          | بدايات الاستبطان البشري                                         |
| ٤٣ .         | _ التحول من الصيد إلى الزراعة                                   |
|              | « الفصل الثاني :                                                |
| <b>£</b> Y . | ــ عصر ما قبل الأمرات [الميكر]                                  |
|              | ـــ حضارة العصر المجرى المنيث                                   |
| •• .         | ــ مرمانة بنی سلامة                                             |
| eY.          | ـــ السلال والممير والنسيج                                      |
| e۳.          | ــ أبوات الزينة                                                 |
| <b>●</b> £ . |                                                                 |
|              | ـــ الطعام والأوانى الحجرية والفخارية                           |
| <b>•1</b> .  | ــ الخائد البينة                                                |
| ٦٧.          | النظام السياسي والملاقات التجارية                               |

المفحة

|     | « الفصل الثالث:                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 74  | عصر ما قبل الأسرات [ المتأخر ] ،            |
| 9   | ـــ مؤثرات حضارية وافئة                     |
| ٧.  | بداية ظهور الكتابة                          |
|     | ــ صناعة بناء المغن                         |
|     | ــ حضارة الجرزة                             |
| ٧ŧ  | ـــ زخرفة الأواني الحجرية والفخارية         |
|     | ــ التزجيج وصناعة الأدوات الصوانية          |
|     | _ طبيعة الوج القبلي                         |
|     | ـــ أوجه التماثل والاختلاف في حضارة الوجهين |
|     | س الفصل الرابع:                             |
| ۸Y  | الانعثال إلى عصر الأمسرات                   |
|     | ــ تفاصيل لوح الملك نعرمر                   |
|     | ـــ الفرعون حاكماً                          |
|     | ــ رؤوس المولمانات                          |
|     | _ اللك مينا ومشكلة لم تحسم                  |
|     | _ عَلاقة المضارة المعرية بالمضارات الجاورة  |
|     | الله الأله                                  |
|     | ــ فيضان النيل والتنظيم المركزى             |
|     | ــ المفهوم السياسي لاسطورة أوزيريس          |
| * " | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|     | <ul> <li>القصل الخامس:</li> </ul>           |
| 17  | العصر المتيق ـــ الاسرتان الأولى والثانية   |
| 11  | _ المعر المتيق                              |

| ** u #a | _ 14 11 |
|---------|---------|
| المفحة  | الموضوع |

| 1                                       | ــ الخلفية الثقافية                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.7                                     | _ المضارة المادية                                          |
| 1+4                                     | ـــ الأواني الحجرية والفخارية                              |
| \• <b>v</b>                             | _ صناعة النحاس                                             |
| 111                                     | ــــ المللى والمجوهرات                                     |
| 114                                     | _ المشغولات الحشبية والعاجية                               |
|                                         | « الفصل السادس:                                            |
| وَالسَادِمَةِ } [119                    | فن العمارة في النولة القديمة [ من الأسرة الثالثة إلى الأسر |
| 170                                     | أهرام مقارة ودهشور                                         |
| 16*                                     | أهرام الجيزة                                               |
| 10A                                     | العمارة في أواخر عصر الدولة القديمة                        |
| 171                                     | _ معايد الشمس                                              |
| 178                                     | ــ مم إحيى                                                 |
|                                         | هرم ونيس ومتون الأهرام                                     |
| 17V **                                  | _ أهرام الأسرة السادسة                                     |
|                                         | <ul> <li>الفصل السابع:</li> </ul>                          |
|                                         | فن النحت في الدولة القنعة [من الأسرة الثالثة إلى           |
| *************************************** | _ أعمال النحت الميكرة                                      |
| <b>178</b>                              | _ النحت البارز                                             |
| 144                                     |                                                            |
|                                         | أعمال النحت في أواخر الفترة                                |
| <b> </b>                                | تماثيل الأسرة الحامة                                       |
| 147                                     | Sul Be Aries                                               |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| 110   | ــ الملي والجوهرات             |
|-------|--------------------------------|
| 117   | ـ تماثل الأفراد                |
| ۲ • ۲ | _ النحت البارز على الجدران     |
|       | « الفصل الثامن:                |
| Y • Y | حضارة الدولة القنية            |
| 412   | مراجع «مقلعة المترجم» والموامش |
| Y10   | مرابع الكتابكتب للمترجم        |
| * 1 V | كتب للمترجم                    |

عربية السلياعة والناشر ١٠٠٧ هاج السلام...أرض الاراء لايندسيّ ت: ٢١١٠٠٨

يداً التاريخ المكتوب في مصر عام . • ٣٧ قبل الميلاد .. بعد أن توحدت الدولة نحت قيادة علك يداً التاريخ المكتوب في مصر عام . • ٣٧ قبل الميلاد .. وطهرت البوادر الأولى للعلامات والحروف والكلمات والأرقام التي سجلت طبقاً لقواعد الكتابة الهروجيليفية .

ولكن هل يمنى ذلك أن مصر قبل « الوحدة » كانت بلا تاريخ .. أو هل ظهرت الدولة المصرية هكذا فجأة واعتبرت أول دولة في تاريخ العالم ، وأول حكومة مركزية أنشت للناس . .؟!

يتناول هذا الكتاب الفريد قصة قدماء المصرين الذين عاشوا قبل بداية التاريخ بآلاف السنين .. كيف بدأوا الزراعة .. وكيف ابتدعوا الفن .. وهاهي الآثار الرائعة التي تركوها شاهداً على حضارتهم الرائدة التي بلغت أعلى ذراها في عصر الدولة القديمة وعصر بناة الأهرام .. وهو العصر الذي تحسدت فيه كل الجهود التي بذلها المصريون الأوائل لنرسيخ علوم الحساب والهندسة والكيمياء والطب والفلك .. ولا رساء قواعد فنون العمارة والنحت والتصوير والتلوين والنعامل مع أقسى وأصلب أنواع الأحجار والصخور .. بالإضافة إلى اكتشاف طرق تجميل الحياة الدنيا وجعلها حياة سعيدة بقدر الإمكان .. فتفننوا في سبل الرياضة والسباحة ، وطرق تصميم الأزياء من أرق أنواع الكتان المنسوح ، وأنعم جلود الحيوانات المديوغة ، وأجل فنون صياغة الذهب وتجميله باغوهرات والأحجار الكريمة ، وأرقي أنواع قطع الأثاث المنزلي المصنوعة من أحشاب الأبنوس المزخرفة بعضائح ورقائق الذهب والفضة والصدف والعاج والفيروز ..

ويتناول الكتاب كل هذه الموضوعات بعرض شيق مدعم بنحو «١٣٦» صورة توضيحية تساعد القارىء على التمتع بالرؤية إلى جانب الاستمتاع بالمادة العلمية.

وتعنرف الدار المصرية اللبنانية بكل الفضل والعرفان للمرحوم الأستاذ الدكتور أحد قدرى رئيس هيئة الآثار المصرية الأسبق لتفضله عراجعة تصوص الكتاب وتقدعه إلى القارىء العربى . كا يسعدها أن تقدم هذا الكتاب الرابع من سلسلة الكتب المؤلفة والمترجة التي يصدرها الأسناذ عتار السويفي والتي تتناول التاريخ المصرى القديم والحضارة المصربة في كافة هراحلها .. وقد سبق هذه الدار أن أصدرت للاستاذ عتار السويفي ثلاثة من هذه الكتب وهي:

- مصر والنبل في أربعة كنب عالمية.
- مراكب خوفور، حقائق لا أكاذبب.
- نفرتیتی .. الجمیلة التی حکت مصرفی ظل دیابة التوحید .

